

في اضُولِ الدِّبنِ

للإهام فخ رالدين الرازي

نىدېرغىنى ئۇنىلىق الدككوراخمدُ جَازِي السَّقا

ملتزم الطبع والنشر مكتبة الكليات الازهرية

حسين محمد امبابى واولادة

القاهرة \_ الآزهر \_ و شارع الصادقيا

من سراث الرازي 11

# مِنْ نوادِر التراث

فى العلم الالهى • وهو المسمى فى لسان اليونانيين باثولوجيا وفى لسان المسلمين علم الكالم . • أو الفلسفة الاسالمية

> الأرتعاث في اصُولب الدين الغرالدين المازى

ملتزم الطبع والنشر منكن بالكلبا اللافلات بي القاهرة - الازهر - وبتارع الصنادكتي حصين محمد امبابي واولاده الإهداء

أهدى كهذا الكتاب إلى الأستناذ الكبئير

عرابراهب والإمامرمضان

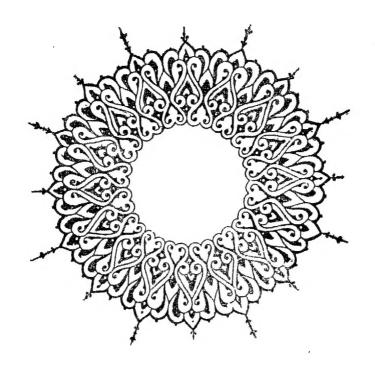

ولطبغتم الأدفى العام المرافع المرافع

### 

الحمد لله رب العالمين • والصلاة والسلام على خاتم النبيين محمد ، وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بخير الى يوم الدين •

#### اما بعد

فهذا هو كتاب « الاربعين في اصول الدين » للامام فخر الدين الرازى ، شيخ الاسلام ، محمد بن عمر بن الحسين – رض الله عنه المتوفى في مدينة «هراة» سنة ست وستمائة من الهجرة ، والمؤلف كان شافعي المذهب ، اشعرى العقيدة ، وكان مبدأ اشتغاله بالعلم على والده ، الشيخ « عمر » الملقب بضياء الدين ، وخطيب « الرى» ، وقد ولد في سنة أربع وأربعين وخمسمائة في مدينة « الرى » ،

وفى مخطوطة فى مكتبة «طوبقابى » فى تركيا • رقم ١٣٦١ ( ١٣٧ ـ ١ ـ ١٣٧ ب ) تنسب الى البيخ نصير الدين الطوسى عدد المؤلف كتب الامام فخر الدين كما يلى :

۱ ــ نهاية العقول في دراية الاصول ۲ ــ شرح الاشارات ۳ ــ المباحث المشرقية ٤ ــ الملخص ٥ ــ البراهين البهائية ٦ ــ الاربعين في أصول الدين (١) ٧ ــ المحصول في علم أصول الفقه ٨ ــ أحكام القياس الشرعي

<sup>(</sup>۱) الكتب ٦ ، ١٥ ، ٢٤ ، ٣٩ ، ١٥ ، ٢٥ حققها وطبعها السكتور أحمد حجازي السقا .

٩ \_ الرسالة الكمالية ١٠ \_ تعجيز الفلاسفة ١١ \_ السر المكتوم ١٢ \_ الخلق والبعث ١٣ ـ معالم أصول الدين ١٤ ـ المسائل الخمسين ١٥ \_ تأسيس التقديس ١٦ ــ الجوهر الفرد ١٧ ــ الطب الكبير ١٨ ــ شرح كليات القانون ١٩ \_ التفسير الكبير المسمى بمفاتيح الغيب ٢٠ \_ اسرار التنزيل وانوار التاويل ٢١ ـ الخلافيات الصغيرة ٢٢ ـ الخلافيات الكبيرة ٢٣ ــ شرح الوجيز ٢٤ ــ لباب الاشارات ٢٥ ــ المحصل في علم الأصول ٢٦ ـ الرياض المؤنقة ٢٧ ـ المحرر في حقائق النحـو ٢٨ ـ الاختيارات العلائية ٢٩ ـ اشارات النظام ٣٠ ـ مختصر الاخلاق ٣١ \_ أقليدس ٣٢ \_ الهيئة ٣٣ \_ عصمة الأنبياء ٣٤ \_ نهاية الايجاز ٣٥ \_ رسالة في نفى الجهية ٣٦ \_ مناقب الشافعي ٣٧ \_ تعريز التقدير ٣٨ \_ لوامع البينات ٣٩ \_ رسالة في الهيولي ٤٠ \_ اللطائف الغياثية في المباحث الالهية ٤١ \_ كتاب في الحيز والآزل ٤٢ \_ شرح سقط الزند 27 \_ الايات والبينات 22 \_ شرح المسادرات الاقليدس 20 \_ المنطق الكبير 21 \_ تتمة الأربعين 22 \_ الجامع الكبير 24 \_ الجامع الصغير ٤٩ ـ شرح النجاة ٥٠ ـ شرح الارشاد ٥١ ـ شـرح عيسون الحكمسة ٥٢ - المطالب العالية من العسلم الآلهسي ٥٣ - كتاب في الرمل ٥٤ - كتاب الفراسة - ٥٥ - جامع العطوم ٥٦ \_ البراهين المحدثة ٥٧ \_ رسالة في اثبات المعراج الجسماني

#### بين الرازى وابن تيمية

وقد تعقب الامام ابن تيمية ٨٢٧ هـ – ١٣٢٦ م أهم كتب الامسام فخر الدين العقائدية بالبيان والنقد • وذكر في صفحة ٢٢ من درء تعارض العقل والنقل أنه نقد محصل أفكار المتقدمين في كتاب مفرد • ويقال في مجالس العلم: أن ابن زكنون الحنبلي وهو يشرح البخارى ، وضع نقد المحصل لابن تيمية في ثنايا شرحه ، خوفا من خصومه على الكتاب • وكتاب ابن زكنون يسمى الكواكب الدرارى وهو في المكتبة

الظاهرية بدمشق • ونقد تأسيس التقديس في كتاب مفرد ، ونقد مسائل من « شرح عيون الحكمة » في « الرد على المنطقيين »

وكتاب « الاربعين فى أصول الدين » من الكتب القيمة فى علم الكلام وقد انتفع بما فيه كثيرون من أهل العلم ، منهم الشليخ « ابن تيمية » فقد جاء فى سيرته أنه كان يدرس «الاربعين » لطلاب العلم ، وقد جاء فى بعض كتبه عبارات منه للاستشهاد والنقد ،

يقول عنه « ابن رجب » في ص ١٤ في « العقود الدرية » : « ولازم الشيخ تقى الدين بن تيمية مدة ، وقرأ عليه قطعة من « الاربعين في أصول الدين » للرازي » ا • هـ

ومنهم الشيخ « ابن الوزير » المتوفى سنة ١٤٠ ه فى كتابه ايثار الحق على الخلق ، يقول فى ص ٢٩ - ٧٠ مانصه : « ثم انه ظهر لنا فى حق نبينا على أمور كثيرة تميزه عن السحرة والمحتالين ، منها : ورود البشارة به فى التوراة والانجيل قال « الرازى » فى كتابه « الاربعين » : واندليل على ذلك : أنه ادعى أن ذكره موجود فيهما قال الله تعالى : « الذين يتبعون الرسول النبى الامى ، الذى يجدونه مكتوبا عندهم فى التوراة والانجيل » وقال حكاية عن عيمى المسيح : « ومبشرا برسول يأتى من بعدى اسمه أحمد » وقال : « الذين تتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم » ومعلوم : أنه لو لم يكن صادقا فى ذلك ، لكان هذا من أعظم المنفرات عنه لليهود والنصارى ، ولا يمكن أن يقدم العاقل على فعل يمنعه من مطلوبه ، ويبطل عليه مقصودة ، ولا نزاع بين العقلاء أنه كان أعقل الناس وأحلمهم » ا ، ه

وهذا الكتاب يذكر مسائل فى أصول الدين قد اختلف فيها المسلمون الخوارج والشيعة والمعتزلة والمرجئة ، وأهل السنة السلف منهم والخلف ، وغيرهم • وأدى اختلاف المسلمين الى ضعفهم بعد طول زمان • كما يقول شوقى الشاعر :

اذا زرت ـ يامـولاي ـ قبـر محمد وقبلت مثوى الاعظـم العطرات وفاضت مع الدمع العيون مهابة الاحمد بين الســتر والحجـرات وأشرق نـور تحت كـل النيـة وضاع أريج تحـت كـل حصاة الظهـر دين الله فــوق تنوفة وياني صريح المجـد فـوق فـلاة فقل لرسـول الله: يا خير مرسـل أبـلـك مـا تــدرى من الحسـرات شعوبك في شرق البــلاد وغربها كأصحاب كهف في عميق ســبات بايمانهم نـوران ذكـر وســنة فمـا ضرهم اـو يعملون الاتي ؟ وفلك ماضي مجدهـم وفخـارهم فمـا بالهم في حــالك الظلمات ؟ وهــذا زمـان أرضـه وســماؤه مجــال لقــدام كبير حيــاة مشي فيه قوم في السماء وأنشأوا بوارج في الابــراج ممتنعـات فقل: رب وفـق العظائـم أمتى وزيـن لهــا الافعــال والعزمات

وان اذكر أمثلة على جدل عنيف بين السلمين بسببه قطعت أرزاق وسفكت دماء • اذكر ما يلى :

نقد شيخ الاسلام ابن تيمية يرحمه الله مؤلف هذا الكتاب في أمرين:

اولهما : إن المؤلف نصر المتصوفة

وثانيهما: أن المؤلف أول يد الله بقدرته ، وغضبه واستحيائه ومكره بانها صفات نسبها الله الى نفسه ليقرب بها ذاته الى عقول الناس ، وليس من يد جارحة ولا جسم ، وليس من مكان لذات الله تعالى ، بل الله فى كل مكان بعلمه ، لا بذاته ،

وشیخ الاسلام ابن تیمیة رد علیه بان الدین عند الله الاسلام ولیس النصوف والذی یاتی المرید ویقول له: آنا شیخك والیس هو « الشیخ » وانما هو « شیطان » تمثل به و والاحلام لا تدل علی « الشیخ » حقیقة ، فانها صور تتراءی وحقائق الاشیاء فی مکانها

ثابتة لا تنتقل • فمن يرى نهرا أو شجرا أو أسدا فى حلم الليل لم ير النهر الحقيقى أو الشجر أو الاسد ، وانما رأى صورا ، وكذلك « الشيخ » مع مريديه ، لم يكن معهم حقيقة فى حلم الليل ، حتى يدعوا أنهم وصلوا ، وصارت لهم مقامات ودرجات عاليات ،

ورد عليه فى صفات الله تعالى بان الله اليس كمثله شىء · ولانقول هو جسم · وانما نقول : هو اله واحد ، فوق عرشه مستوى · وله يد \_ كما قال \_ لا نعلم كيفيتها · وكل صفة أوردها عن نفسه فى القرآن ، نقر بها \_ كما نطق بها \_ بلا تاويل ولا تشبيه ولا تمثيل ·

هذا هو الفرق بين الشيخين العظيمين الجليلين • وهما مسبوةان يما قالا • فابن تيمية أخذ من « ابن خزيمة » وغيره • والرازى الخد عن أئمة معروفين ، منهم الأشعرى والشيعى والمعتزلي والسلفي المتاخر • الذي يقال عنه أنه من أهل الخلف •

وقد قال الشيخ محمد أبو زهرة عن مذهب الشيخ ابن تيمية في صفات الله تعالى : ان مذهبه محير ، والشيخ محمد لم يقل حقا ، فان مذهبه واضح ، وله أتباع يفسرونه ويقنعون به ، انه يقول : ان الله تعالى كلم موسى عليه السلام في جبل طور سيناء ، والمتكلم هو الذي يفعل الكلام ، والذي يفعل الكلام ذات ، وقد تجلت حقيقة لجبل طور سيناء ولما تجلت الذات صار الجبل دكا من هيبتها ، فهو أثبت ذاتا ، وأثبت لها تجليا ، وأثبت لها كلاما ، وأكد أن الذات تتجلى من قوله وأثبت لها تجليا ، وأثبت لها أن تأتيهم الملائكة أو يأتى ربك أو يساتى بعض آيات ربك » ؟ فقد منع التأويل بمجيء أمره ، من التنويسيع المذكور ، فأن الملائكة قد تأتى بالأمر ،

وأكد الشيخ ابن تيمية مذهبه بقوله: ان آيات الصفات فى القرآن تؤخذ على ظاهرها بدون تأويل • فاليد فى قوله « يد الله » هى يد ، وكيفيتها مجهولة • لقوله: « ليس كمثلة شىء » هذا هو مذهب الشيخ

ابن تيمية • و هو واضح • ولو أن أصحاب المذهب صرحوا بالمجاز فى لغة العرب ، لما وجد هذا المذهب من يعارضه • بشدة • وهسو ليس بمحير فى فهمه • وإن كان غير مستقيم حين يتحتم التاويل ولا يكون منه مفر •

فقوله تعالى : « ينزل الأمر من السماء الى الأرض ، ثم يعرج اليه » نص فى ظاهرة على صحة المذهب ، وقوله تعالى : « لا تحزن ان الله معنا » يلزمه تأويل المعية بالنصر والتأييد .

وغيره من الكرامية قالوا: ان المتكلم ذات و ولا بد للمتكلم من مكان يتكلم منه فنحن نثبت شه جسما لانه متكلم ، ونثبت له مكانا هو فوق العرش لانه هو اللائق به ولانسه قال: « اأمنتم من فى السماء ؟ » ولكن نؤول « يد الله » بقدرته و نسيانه باهماله المنافقين وعينه: بعلمه وهكذا ، لان لغة العرب التى نزل بها القرآن فيها الحقيقة وفيها المجاز ، والعقل لايصدق أن سفينة نوح عليه السلام قد جرت بعينيه ، ولا أن الله كان بجسمه فى الغار مع النبى على وابى بكر رضى الله عنه ،

والامام فخر الدين الرازى وافق « الكرامية » على التاويل ، ولم يوافقهم على قولهم بأن الله جسم وهو في السماء ، وقال : ان الله ليس جسما وليس له مكان ، ولذلك قتِلوه بالسم - كما جاء في بعض الروايات -

والمعتزلة لما قالوا: ان الله ليس جسما وليس له مكان ، نفـوا رؤية الله بالآدلة العقلية ، ونفوها بالآدلة القرآنية على طريقة المحكم والمتشابه ، أما الرازى فقال: أنا غير قادر على اثبات رؤية الله بالمعقل ، وذلك لآنه يثبت الرؤية وفى الوقت ذاته ينفى الجسمية بكيف أو بلا كيف ، وقال: أن الرؤية لا تثبت الا بادلة القرآن ، والخطا ليس في اختلاف الراي ، بل في تفرق المسلمين آلئي الحزاب متعادية وفرق متناحرة ، بسبب اختلاف الرأي ، وقد تفرقوا وسب بعضهم بعضا ، مع أنهم قد سمعوا قول الله تعالى : « واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا » وسمعوا قول الله تعالى : « أن النفس بالنفس » وزاد عليه بعضهم سفاهة : والنفس بالمخالفة في الرأي ، وهذا لا يليق باهل الاسلام ، الذين هم خير أمة أخرجت للناس ، ورسولها ليس رحمة لهم وحدهم ، بل لهم وللعالمين جميعا ،

ولذلك • أرى اعادة النظر فى « مناهج الآدلة » وذلك ليسهل على المسلمين أن يتحدوا وأن يتعاونوا • فأهل التصوف طرائق قددا ، مثل اللجن • وكل طريقة تدعى أنها هى الواصلة بالسلسلة الذهبية الى رسول الله على ويحتقر بعضهم عبادة بعض • وهم وأن اجتهدوا أن يعبدوا الله مثل الملائكة ، الذين يسبحون الليل والنهار لايفترون • وأدلتهم : أما أحاديث تحاد ، أو أقوال شيوخ ، أو رؤى منام •

كان النحس (١) حين جرى عليهم اطهار بكل مملكة غرابا ولو حفظوا سبيلك كان نورا وكان من النحوس لهم حجانا بنيت لهم من الأخلاق ركنا فخانوا الركن فانهدم اضطرابا

وأهل التشيع هم والمتصوفون اخوة بعضهم أولياء بعض ، يقدسون أضرحة الموتى ويستغيثون بهم ، وهم فرق لا يحدها حد ، ولا يحيط بها عد ، وكل فرقة تقتدى بشيخ حى ، وإذا مات زينت قبره وعظمت قدره ، وأدلتهم : من مشايخهم أحيانا ، وأحيانا من أحاديث نبوية ، قالوا : انها مروية عن آل البيت رضوان الله عليهم ،

<sup>(</sup>۱) الشاعر أحمد شوقى يخاطب المسلمين فى تصيدته التى مطلعها سلوا قلبى غداة سلا وتابا لعل على الجمال لله عتابا

فلو أننا أعدنا النظر في « مناهج الأدلة » واكتفينا بالقرآن الكريم ، وبالسنة النبوية المفسرة للقرآن الكريم ، أما القرآن فلان الله قال فيه : « وما آتاكم الرسول فخذوه ، وما نهاكم عنه فانتهوا » والرسول قـد آتى بالقرآن ، وأتى بالسنة المفسرة ، لقوله تعالى في القرآن : « وأنزلنا اليك الذكر ، لتبين للناس ما نزل اليهم ، ولعلهم يتفكرون » لو أننا اكتفينا بهذين الاصلين العظيمين ، لسهلنا على المسلمين أن يتحدوا وأن يتعاونوا ، ولقللنا من عدد الفرق ، والاحزاب ، ولسهلنا على غــير المسلمين الدخول في دين الاسلام ، واذا قل الخلاف وقل الكلام ، كثر العمل ، وعمرت الدنيا ونعم المسلمون بالخير ،

وقد ارتد نصرانى (١) من أهل خراسان عن نصرانيته الى الاسلام ، ثم رجع الى دينه ، فحمل الى الخليفة « المامون » حتى وافاه بد « العراق » وسأله عن رجوعه الى النصرانية ، فقال له : أوحشنى ما رأيت من الاختلاف فيكم ، فقال له المامون : لنا اختلافان :

أحدهما . كالاختلاف فى الآذان وتكبير الجنائز والاختلاف فى التشهد وصلاة الآعياد وتكبير التشريق ووجوه الفتيا ، وما أشبه ذلك ، وليس هذا باختلاف انما هو تخيير وتوسعة وتخفيف من المحنة ، فمن أذن مثنى وأقام مثنى ، لم يؤثم ، ومن أذن مثنى وأقام فرادى ، لم يحوب ، لا يتعايرون ولا يتعايبون ، أنت ترى ذلك عيانا ، وتشهد عليه تبيانا ،

والاختلاف الآخر: كنحو اختلافنا في تأويل الآية من كتابنا وتأويل الحديث عن نبينا ، مع اجماعنا على أصل التنزيل واتفاقنا على عين الخبر .

فان كان الذي أوحشك هو هذا ، حتى أنكرت من أجله هـذا

<sup>(</sup>١) هذه الرواية في كناب تاريخ الجدل للشيخ محمد أبو زهرة .

الكتاب ، فقد ينبغى أن يكون اللفظ بجميع التوراة والانجيل متفقا على تأويله ، كما يكون متفقا على تنزيله ، ولايكون بين جميع النصارى واليهود اختلاف فى شيء من التأويلات ، وينبغى لك ألا ترجع الا الى لغة ، لا اختلاف فى تأويل الفاظها ، ولو شاء الله أن ينزل كتبه ويجعل كلام أنبيائه وورثة رسله لا يحتاج الى تفسير ، لفعل ، ولكنا لم نسر شيئا من الدين والدنيا ، دفع الينا على الكفاية ، ولو كان الأمر كذلك لسقطت البلوى والمحنة ، وذهبت المسابقة والمنافسة ، ولم يكن تفاضل ، وليس على هذا بنى الله الدنيا ،

فقال النصرنى : أشهد أن الله واحد • لا ند له ولا ولد ، وأن المسيح عبده ، وأن محمدا صادق ، وإنك أمير المؤمنين حقا. » • ا هـ

هذا شيء ذكرته كدليل على نظرة غير المسلمين الى دين الاسلام .

وفى زمان المامون أمير المؤمنين ظهرت جماعة فى المسلمين تقول: ان القرآن كان مع الله فى الآزل ، وانه لقديم قدم الله ، اذ هو كلامه ، وظهرت جماعة تقول: انه مخلوق محدث ، ولو كان خلافهم كالخلاف فى « القرء » هل هو الحيض أو الطهر ، لكان خلافا هينا بسيطا ، كما قال المامون أمير المؤمنين رضى الله عنه للنصراني المرتد ، وانما كان خلافهم ضد معانى آيات محكمات فى القرآن هى فى نظره واضحة الدلالة على المعنى المراد فى نظر العامى والعالم ، فلذلك عد القائلين بقدمه فى عداد المشاغبين والمرجفين فى المدينة ،

« واحتج عليهم (١) : بفوله تعالى : « انا جعلناه قرآنا عربيا » وكل ماجعله الله فقد خلقه • وقال : « الحمد لله الذي خلق السموات

<sup>(</sup>۱) خطابا المامون الى اسحق ابن ابراهيم الذى رواهما الطبرى ، فيهما مجموع حجج المامون على المعتزلة في خلق الترآن ، وقد نقلنا من كتاب الجدل الشيخ محمد أبو رُهرة رحمة الله .

والأرض ، وجعل الظلمات والنور » وقال عز وجل : « كذلك نقص عليك من أنباء ما قد سبق » فأخبر أنه قصص لأمور أحدثه بعدها ، وتلا به متقدمها · وقال سبحانه : « الر · كتاب أحكمت آياته · ثــم فصلت من لدن حكيم خبير » وكل محكم مفصل ، دخله محكم مفصل . والله محكم كتبه ومفصله ، فهو خالقه ومبتدعه · وقال : « بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ » فدل ذلك على احاطة اللوح بالقرآن ، ولايحاط الا بمخلوق وقال لنببه على: « لاتحرك به لسانك لتعجل به » وقال جل شانه : « ما ياتيهم من ذكر من ربهم محدث » وقال تعالى : « فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته » وأخبر عن قوم ذمهم بكذبهم أنهم قالوا : « ما أنزل الله على بشر من شيء » ثم أكذبهم على لسان رسوله ﷺ فقال لرسوله : « قل : من أنزل الكتاب الذي جاء بــه مومى نورا وهدى للناس » وقال : «.وهذا ذكر مبارك أنزلناه » فسمى الله تعالى القرآن ذكرا وايمانا ونورا وهدى ومباركا وعربيا وجعل فيه قصصا ، فقال : « نحن نقص عليك أحسن القضص بما أوحينا اليك هذا القِرآن » وقال جل جلاله : « قل نائن اجتمعيت الاتس والجن على أن ياتوا بمثل هذا القرآن ، لا ياتون بمثله '» وقال تعالى : « قل : فاتوا بعشر سور مثله مفتريات » وقال سبحانه : « لا ياتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه " فجعل له أولا وآخرا ، ودل عليه أنه محدود مخلوق ١١٠ م

هذا ما احتج به المامون رضى الله عنه على القول بان القرآن مخلوق و في الخطاب الذي وجهه الى نائبه اسحق بن ابراهيم في شهر ربيع الاول سنة ثمان عشرة ومائتين و

ومنه يتبين أن الرئيس الأعلى على المسلمين يجب أن يكون حافظا القرآن وملما بمعانيه وحاثا على العمل به • ومنه يتبين أن الخلافات المذهبية كانت في المسلمين وكانت لهم سبب محنة •

ولذلك نرى اعادة النظر في « مناهج الآدلة » لتوحيد المسلمين ، فقد أخذوا دروسا من الماضي .

واله نسال أن يوفقنا لخدمة العلم والدين .

ا • • / احمد حجازى احمد السقا درجة الدكتوراه من كلية أصول الدين - جامعة الأزهر في موضوع : « البشارة بنبى الاسلام في النوراة والانجيل »

# بناأسائغ الخائن

#### إلى اللهم انفعنا بما علمتنا ، وعلمنا ما ينفعنا ]

قال (١) الامام حجة الاسلام ، فخر الدين أبو عبد الله : محمد ابن عمر الرازي ـ برد الله مضجعه ـ :

سبحان المتفرد في قيومينه بوجبوب الازلية والبقاء ، المتوحد في ديمومية الوهيته بامتناع التغير والفناء ، المتعالى بجلال هوية صمديته عن التركيب من الابعاض والاجزاء ، المنزه بسمو سر مديته عن مشاكلة الاشياء ، والعالم الذي لا يعزب عن علمه مثقال ذرة في الارض ولا في السماء .

المحسن الذى لا تنقطع موائد كرمه عن عبيده فى طورى السراء والضراء وحالتى الشدة والرخاء الجليل الذى غرقت فى بحار جلاله غايات عقول العقلاء العظيم الذى تضاءلت فى سرادقات كما له نهايات علوم العلماء الكريم الذى تجاوزت أنواع آلائه ونعمائه عن التحديد والاحصاء الحكيم الذى تحيرت فى كيفية حكمته فى خلقة أصغر ذرة من ذرات مبدعاته ومكوناته الباب الالباء وحكمة الحكماء الحكماء

احمدة على ما أعطى من النعماء ، ورفع من البلاء .

<sup>(</sup>۱) عبارة الأصل: ويه نستعين ، قال الامام حجة الاسلام فخر الدين محمد بن عمر الرازى برد الله مضجعه اللهم انفعنا بها علمتنا وعلمنا ما ينفعنا ، سبحان المتغرد . . . . المخ

وأشهد أن لا الله الله الله ، وحده لاشريك له شهادة أتوسل بها الى رحمته بوم اللقاء فى دار البقاء ، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله خاتم الأنبياء ، وسيد الاصفياء والاتقياء • وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا •

#### أمسا يعد

فان الله تعالى لما وفقنى ، حتى صنفت فى أكثر العلوم الدينية ، والمباحث اليقينية : كتبا مشتملة (٢) على تقريسر الدلائسل والبينات ، والاجوبة عن الشكوك والشبهات ، أردت أن أكتب هذا الكتاب ، لاجسل أكبر أولادى ، وأعزهم على « محمد » لله الوصول الى أسرار المعالم الحكمية والحكمية ، والاطلاع على حقائق المباحث العقلية والنقلية أشرح فيه المسائل الالهية ، وأنبه على الغوامض العقلية ، ليكون هذا الكتاب دستورا له ، يرجع فى المضائق اليه ، ويعول عليه ، وسميته : الاربعين فى أصول الدين » ،

والله سبحانه وتعالى يوفقنا للصدق والصواب ، ويصون عقولنا عن الزيغ والارتياب ، وبالله التوفيق ،

<sup>(</sup>٢) مُشْتَمَلَة : ١ ــ منبهة : ب

## (المُمنَّ أَلَّى لَالْكُوْلِي في حدوث العَالم

اعلم: أنا أذا ادعينا أن العالم محدث ، فلابد وأن نعلم أن العالم ماهو ؟ وأن المحدث ماهو ؟ وأن نعرف مذاهب الناس في هذه المسألة ، حتى يمكننا أن نشرع بعد ذلك في تقرير الدلائل ، فلا جرم وجب علينا قبل الخوض في تقرير الدلائل ، تقديم ثلاث مقدمات :

#### المقدمة الأولى: في حقيقة العالم

قال المتكلمون: العالم كل موجود سوى الله تعالى ، وتحقيق الكلام فى هذا الباب: أن نقول: الموجود على قسمين ، وذلك لآن الموجود، اما أن يكون من حيث هو هو غير قابل للعدم البتة ، واما أن يكون من حيث هو هو قابلا للعدم ، فالموجود الذى تكون حقيقته من حيد، هى هى غير قابلة للعدم البتة ، فهو المسمى بواجب الوجود لذاته ، وهو الله سبحانه وتعالى ، وأما الموجود الذى تكون حقيقته من حيث هى هى قابلة للعدم ، فهو المسمى بممكن الوجود لذاته وهو بحسب القسمة العقلية على ثلاثة أقسام: المتحيز ، والحال فى المتحيز ، والذى لايكون متحيزا ولا حالا فى المتحيز ،

أما القسم الاول وهو المتحيز • فاعلم أن المراد من المتحيز الذي يمكن أن يشار اليه ، اشارة حسية بأنه ههنا أو هناك •

واذا عرفت حقيقة المتحيز • فنقول : المتحيز اما أن يكون قابيلا للقسمة ، واما أن لايكون • فالمتحيز الذي يكون قابلا للقسمة هو المسمى

بالجسم • فعلى هذا : الجسم مايكون مؤلفا من جزئين فصاعدا • والمعتزلة يقولون : الجسم هو الذى يكون طويلا عريضا عميقا وأقل (٣) الجسم انما يحصل من ثمانية أجزاء • وهذا النزاع لغوى لا عقلى • وأما المتحيز الذى لايكون منقسما • فهو المسمى بالجوهر الفرد • والناس قد اختلفوا في اثباته • وسنذكر هذه المسالة على الاستقصاء • ان شاء الله تعالى •

وأما القسم الثانى من اقسام الممكن • وهو الذى يكون حالا فى المتحيز • وتفسير الحلول هو : أن الشيئين اذا اختص احدهما بالآخر • فقد يكونان بحيث تكون الاشارة الى احدهما غير الاشارة الى الآخر • مثل : كون الماء فى الكوز ، فان ذات الماء مباينة لذات الكوز ، فى الاشارة الحسية ، الا أنهما متماسان بسطحيهما • وقد يكونان بحيث تكون الاشارة الى احدهما ، اشارة الى الآخر ، تحقيقا أو تقديرا • وهو مثل كون اللون فى المتلون • فان اللون ليس له ذات مباينة عن ذات (٤) المتلون فى المتلون • فان اللون اليس له ذات مباينة عن ذات (١) المتلون فى المتلون • فان اللون اليس له ذات مباينة عن ذات العالمة الى المتلون • في المتلون • في

اذا عرفت هذا ، فنقول : الشيئان اذا اختص أحدهما بالآخر على القسم الثانى ثم يكون احدهما محتاجا فى وجوده الى الآخر ، ويكون الآخر غنيا فى وجوده عن الآول : يسمى المحتاج حالا ، والغنى محلا ، فان الجسم غنى فى وجوده عن اللون واللون محتاج فى وجوده الى الجسم ، فلا جرم قلنا : ان اللون حال فى الجسم ، والجسم محلل الليسون ،

اذا عرفت معنى الحلول • فنقول : كل ما كان حالا فى المتحيز ، فذلك الحال يسمى بالعرض • ثم نقول : العرض قسمان : احدهما الذى

<sup>(</sup>٣) أقول: ب

<sup>(</sup>٤) لذات : ب

يمكن قيامه بغير الحى • والثانى : الذى لايمكن قيامه بغير الحى • ويتدرج تحت كل واحد من هذين القسمين : انسواع كثيرة ، لايمكن استقصاء القول فيها في هذا المختصر •

ويجب أن تعلم أن أحد أنواع العرض ، الذى يمكن قيامه بغير المدى : الأكوان و والكون : عبارة عن حصول الجوهر فى الحيز ويندرج تحت الكون : أربعة أشياء : الحركة وهى عبارة عن الحصول فى حيز ، بعد أن كان فى حيز آخر والكون وهو عبارة عن حصول الجسم الواحد ، فى حيز واحد ، أكثر من زمان واحد والاجتماع وهو عبارة عن حصول المتحيزين فى حيزين ، بحيث لايمكن أن يتوسط بينهما ثالث ، والافتراق ، وهو عبارة عن حصول المتحيزين فى حيزين ، بحيث لايمكن أن يتوسط بينهما ثالث ، والافتراق ، وهو عبارة عن حصول المتحيزين فى حيزين ، يمكن أن يتوسط بينهما ثالث ،

واعلم: أن المشهور عند ( جمهور المتاخرين ) أن حصول الجوهر في الحيز ، صفة معللة ، بمعنى قائم في الجوهر ، وذلك المعنى يوجد، كونه حاصلا في ذلك الحيز ، ثم انهم سموا حصول الجوهر في الحير بالكائنية ، وسموا المعنى الموجب للكائنية بالكون ، وقالوا : هذا الكون علة للكائنية ،

وهذا القول عندنا باطل • ( وذلك لآن المعنى الذى يوجب حصول المجوهر في حيز معين • اما أن يتوقف صحة قيامه بالمجوهر ، على كون ذلك المجوهر حاصلا في ذلك الحيز ، واما أن لا يتوقف عليه • والأول باطل • لانا أذا عللنا حصول ذلك المجوهر في ذلك الحيز ، محتاجا الى بذلك المعنى ، كان حصول ذلك المجوهر في ذلك الحيز ، محتاجا الى قيام ذلك المعنى به ، يكون محتاجا الى حصول ذلك المجوهر في ذلك الحيز • فيلزم الدور • وهو محال •

والثانى أيضا باطل ، لآن على هذا التقدير ، يجوز حصول ذلك العنى ، عندما لا يكون ذلك الجوهر حاصلا فى ذلك الحيز ، وذلك يقتضى جواز حصول العلة منفكة عن معلولها ، وهو محال ، فتعين أن تعليل انكائنية بالمعنى ، يفضى الى أحد هذين الباطلين ، والدليل عليه (٥) ) أنا بينا أن كون العرض قائما بالجوهر ، معناه حصول ذلك العرض فى ذلك الحيز تبعا لحصول محله فيه ، فلو كان حصول الجوهر فى ذلك الحيز معللا بمعنى قائم به ، لكان حصول ذلك الجوهر ، فى ذلك الحيز ، تبعا لقيام ذلك المعنى ، من حيث ان المعلول تبع للعلة ، فيلزمه كون كل واحد منهما تبعا للآخر ، وهو محال رواقائل أن يقول : ان عنيت بالتوقف آخر الموقوف عليه : لا يلزم (١) وهذه الحجة فيها بحث ،

القسم الثالث من اقسام الممكنات: الشيء الذي لا يكون متحيزا ، ولا يكون قائما بالمتحيز ، واعلم: أن جمهور الفلاسفة يثبتون هـــذا القسم ، وجمهور المتكلمين ينكرونه ، وأقوى دلائل المنكرين: أن قالوا: لو حصل موجود سوى الله تعالى بهذه الصفة ، لكان ذلك الموجــود مساويا لذات الله تعالى ، في أنه ليس بمتحيز ، ولا قائم بالمتحيز ، ولو حصلت المساواة في هذه الصفة لحصلت المساواة في ثمام الماهية ، لزم القول بانه اما يكون الواجب ولو حصلت المساواة في تمام الماهية ، لزم القول بانه اما يكون الواجب ممكنا أو يكون المكن واجبا ، وكل ذلك محال ،

واعلم: أن هذه الحجة ضعيفة وذلك لأن الاستواء في كونه ليس بمتحيز ولا حال في المتحيز ، استواء في مفهوم سلبي والاستواء في المسلوب ، لايوجب الاستواء في الماهية ، لأن كل ماهيتين مختلفتين فلابد وأن يتشاركا في سلب كل ما عداهما عنهما واذا بطلت هيذه المقدمة ، سقطت هذه الحجة ،

<sup>(</sup>٥) من أول وذلك المعنى الى والدليل عليه: ساقط من أ

<sup>(</sup>٦) هذا الاعتراض ساقط بن : ١

بل نقول : الاستواء في الصفات الثبوتية ، لايوجب الاستواء في الماهية ، لأن المختلفين لابد وأن يتشاركا في كون كل واحد منهما مخالفا للآخر ، والضدان لابد وأن يتشاركا في كون كل واحد منهما ضدا للآخر ،

واذا عرفت ما قلناه ، ظهر أنه لا يلزم من اثبات حدوث الاجسام والاعراض ، حدوث كل ماسوى الله تعالى ، وقد كان الاولون والآخرون من المتكلمين ، يكتفون في هذا المطلوب بهذا القدر ، وبالله التوفيق ،

المقدمة الثانية في حقيقة المحدث •

وفيه بحثان غامضان:

البحث الاول: اعلم أن العبارات ، وأن كثرت في تفسير المحدث ، الا أن حاصلها يرجع الى نوعين من التعريف .

أحدهما : أن المحدث هو الذي يكون مسبوقا بالعدم •

والثانى : أن المحدث هو الذي يكون مسبوقاً بالغير .

وللفلاسفة على كل واحدة من هاتين العبارتين اشكال (٧) • أما العبارة الأولى فقالوا: التقدم والسبق والقبلية الى غيرها من العبارات ، له خمسة أقسام:

أولها: تقدم العلة على المعلول • كتقدم المضيء على الضوء • وهذا التقدم ليس بالزمان • لأن جرم الشمس لم ينفك قط عن النور • فههنا التقدم بالزمان ، منفى • مع أن العقل يقضى بأن النور من الشمس وأن الشمس ليست من النور • وأيضا : العقل يقضى بأن حركة الخاتم متفرعة على حركة الاصبع وليست حركة الاصبع متفرعة على حسركة

<sup>(</sup>٧) اشكالآت: ب

الخاتم وهذا الترتيب مما يشهد العقل بثبوته ، ولايمكن أن يكون ذلك الترتيب بالزمان و فلك لأن سطح الاصبع أذا كان مماسا لسطح الخاتم ، فأذا تحرك جسم الاصبع الى ذلك الجانب ، ففى عين ذلك الزمان لابد وأن يتحرك الخاتم و أذ لو بقى جسم الخاتم فى ذلك الحيز ، لزم تداخل الجسمين وهو محال وهذا مما قضى العقل بأن لحركة الاصبيع تقدما على حركة الخاتم ، وقضى بان ذلك التقدم ، يمتنع أن يكون بالزمان و فأذا حصل ههنا نوع من التقدم ، سوى التقدم بالزمان ، فندن سميناه بالتقدم بالعلية و

والقسم الثانى من أقسام التقدم: ما نسميه بالتقدم بالذات ومثاله ماهية الاثنين مفتقرة الى حصول الواحد ، فأما حصول الواحد فهو غنى عن حصول الاثنين والفرق بين هذا القسم وبين القسم الأول: أن ههنا المتقدم ليس علة لوجود المتأخر ، وفى القسم الأول كان المتقدم علة للمتأخر ،

والقسم الثالث : التقدم بالشرف والفضيلة • كتقدم « أبى بكر » على « عمر » ـ رضى الله عنهما ـ

والقسم الرابع: التقدم بالرتبة • اما بالرتبة الحسية • كتقدم الامام على الماموم ، أو بالرتبة العقلية • كتقدم الجنس على النوع • اذا جعلنا المبدأ هو الجنس الاعلى •

والقسم الخامس: التقدم بالزمان • وحاصله: أن فى الماضى كل ما كان أبعد عن الآن ، كان متقدما على ماهو الأقرب الى الآن • وفى المستقبل على العكس من ذلك • ومثاله: تقدم الآب على الابن • وحقيقة هذا التقدم: ترجع الى أنه كان قد حصل زمان ، حصل فيه الآب • ثم

انقضى ذلك الزمان ، وحصل بعده زمان آخر ، حصل فيه الابن · فاذن التقدم الزمانى ، لا يعقل حصوله الا عند حصول الزمان ·

وإذا تلخصت هذه المقدمة ، فعند ذلك قالت الفلاسفة ما المراد من قولكم : عدم العالم متقدم على وجوده ؟ لا جائز أن يكون المراد منه التقدم بالعلية والتاثير • لأن العدم لايكون علة الموجود ، ولأن العلة يجب أن تكون حاصلة مع المعلول • فلو كان عدم العالم علة لوجوده ، لزم أن يحصل عدمه ووجوده معا • وهذا محال •

وأما ان كان المراد منه التقدم بالذات ، فهذا متفق عليه ، وذلك لآن العالم ممكن لذاته ، والممكن لذاته يستحق لذاته أن لا يستحق الوجود وصيرورنه مستحقا للوجود ، انما يكون من غيره ، وما بالذات قبل ما با لغير ، فاذن عدمه قبل وجوده : قبلية بالذات بالانفاق ، ولا جائز أن يكون المراد منه التقدم بالشرف ، ولا بالمكان ، وهو ظاهر ،

بقى أن يكون تقدم عدمه على وجوده ، تقدما بالزمان • ولكنا بينا : أن التقدم بالزمان لايتقرر ، الا عند حصول الزمان • فلو كان عدم العالم متقدما على وجوده بالزمان ، تقدما من الأزل الى الأبد ، لزم أن يكون الزمان موجودا من الأزل الى الابد • لكن الزمان من لواحق الحركة ، التى هى من لواحق الجسم ، فيلزم من تفسير الحدث بما ذكرتم ، القول بقدم الزمان والحركة والجسم • وذلك نقيض مطلوبكم ، وضد غرضكم • فثبت : أن القول بتفسير كون العالم محدثا بما ذكرتم ، يفضى ثبوته الى نفيه • فوجب أن يكون هذا التفسير باطلا •

وأما التفسير الثانى • وهو أن يقال : المحدث ما يكون مسبوقا بالغير • فنقول : اما أن يكون المراد بهذا السبق : السبق بالعلية • فذاك متفق عليه • لأن مذهبنا : أن العالم ممكن لذاته ، وأجب لوجوب

علته • (٨) لكن هذا لايقتضى أن يكون للحوادث بداية ، لانه لايمتنع في العفل دوام المعلول بدوام علته • وان كان المراد بهذا السبق هــو السبق بالذات أو بالشرف ، فهو أيضا متفق عليه • وأما السبق بالمكان فهو منفى بالاتفاق وعلى تقدير ثبوتــه ، فذلك لا يوجـب أن يكون للحوادث بداية ، أذ لا يمتنع في بداهة العقول ، وجود موجود فــوق العالم ، ويكونان موجودين أزلا وأبدا • فلم يبق ههنا الا أن يفسر ذلك السبق بالسبق الزماني • وهذا محال • وبتقدير الصحة فهو متناقض •

أما انه محال ٠ فلوجهين ٠

أحدهمًا : أنه يلزم منه كون الله تعالى زمانيا • وذلك محال •

وأما ثانيا : فيلزم منه كون الزمان زمانيا • وذلك أيضا محال •

وأما بتقدير الصحة ، فهو متناقض ، وذلك لانه اذا كان الله تعالى ، متقدما على العالم تقدما ، لا أول له ، وذلك التقدم تقدم زمانى ، لزم الثبات زمان لا أول له ، وحينئذ يعود الكلام الى أنه يلزم قدم الزمان والحركة والجسم ، فهذا تمام تقرير هذا الاشكال ، والجواب : انا نثبت نوعا آخر من التقدم ، وراء هذه الاقسام الخمسة التي ذكرتموها ، والدليل عليه : انا ببداهة العقل نعلم : أن الامس متقدم على اليوم ، فنقول : تقدم الامس على اليوم ليس تقدما بالعلية ، وذلك لان المتقدم بالعلية ، يوجد مع المتأخر بالمعلولية (٩) والامس واليوم لايوجدان معا البتة ، وأيضا : ان أجزاء الزمان متشابهة ، فيمتنع أن يكون بعضها علة البعض ،

وبهذا الطريق ظهر أنه ليس تقدما بالذات ، ولا بالشرف ،

<sup>(</sup>٨) واجب الوجودا علته : ب

<sup>(</sup>٩) بالعلية : أ

ولا بالمكان ، وأيضا : لايمكن أن يكون ذلك التقدم تقدماً بالزمان ، والالزام أن يكون ذلك الزمان حاصلا في زمان آخر ، ثم يعود الكلام في ذلك الزمان ، كما في الأول ، فيفضى الى أن تحصل أزمنة ، لا نهاية لها دفعة واحدة ، ويكون كل واحد منها ظرفا للآخر ، وذلك محال ، لأن مجموع تلك الازمنة التي لا نهاية لها ، يكون أمسها متقدما على يومها ، فيلزم افتقار ذلك المجموع الى زمان آخر ، يحيط به ، وذلك محال ، لأن الزمان المحيط بذلك المجموع ، يجب أن يكون خارجا عنه ، لأن الظرف مغاير للمظروف ، ويجب أن لا يكون خارجا عنه ، كن الظرف مغاير للمظروف ، ويجب أن لا يكون خارجا عنه ، مجموع الازمنة لابد وأن يدخل فيه كل واحد من آحاد الازمنة ، فيلزم أن يكون ذلك الزمان خارجا عن ذلك المجموع ، وغير خارج عنه ، وهو محال فثبت : أن تقدم الأمس على اليوم ، تقدم خارج عن الأقسام الخمسة ، التي ذكرتموها ، فلم لايجوز أن يكون تقدم عدم العالم على وجوده ، وتقدم وجود الله تعالى على وجود العالم ، على هذا الوجه ، وحيئذ يزول الاشكال المذكور ،

البحث الثانى فى تفسير المحدث: وهو ان صحة حدوث الحوادث · اما أن تكون لها بداية ، أو لا تكون · والقسم الأول باطل · لوجوه :

أحدها: انه لو كان للصحة أول لما كانت الصحة الذاتية حاصلة قبل ذلك المبدئ ، قبل ذلك المبدئ ، وإذا لم تكن الصحة الذاتية حاصلة قبل ذلك المبدئ ، فالحاصل قبل ذلك المبدئ اما الوجوب الذاتى ، أو الامتناع الذاتى ، فان كان الأول كان القول بقدم العالم: الزم ، وأن كان الثانى فالعالم قبل ذلك المبدئ : كان ممتنعا لذاته ، ثم انقلب ممكنا لذاته ، وهدذا محال ، لان الامور الذاتية لا تتقلب البتة ، ولو جوزنا ذلك ، فحينئذ لا يبقى الوثوق بحكم العقل في جواز الجائزات ووجوب الواجبات ، وامتناع المتنعات ، ولعن سائر المتنعات لذواتها تنقلب واجبة لذواتها ، و بالضد ، وكل ذلك باطل ،

وثانيها: وهو انا لو قلنا بانه كان ممتنعا لذاته ، ثم انقلب ممكنا ، فحدوث ذلك الامكان اما أن يكون لامر ، أو لا لامر ، فان كان لامر فحدوث ذلك الامكان يكون ممكنا لذاته والكلام في الامكان الثاني ، كما في الاول ، فيلزم التسلسل ، وان كان لا لامر ، فقد جوزتم أن ما كان ممتنعا لذاته ، انقلب ممكنا لذاته ، لا لامر ، والامكان للممكن واجب ، فحصول ذلك الامكان كان ممتنعا لذاته ، قبل ذلك المبدأ ، ثم صار واجبا لذاته ، واذا جاز ذلك ، فلم لايجوز في وجود المحدثات ، أن يقال : انه كان ممتنعا لذاته ، ثم انقلب واجبا لذاته ؟ وحينئذ يلزم نفي الصانع ، وهو محال ،

وشالثها: ان حدوث ذلك الامكان · اما ان يقال: انه كان موقوفا على حدوث امر ما ، بان يوجد شيء بعد عدمه ، او بان يعدم شيء بعد وجوده ، او لم يكن موقوفا على ذلك · فان كل الاول كان الكلام في اختصاص ذلك الوقت بحدوث ذلك الامر ، كما في الاول فيلزم التسلسل · وان كان الثاني لم يكن اختصاص حدوث ذلك الا مكان بذلك الوقت اولى من اختصاصه بسائر الاوقات .

فثبت بهذه الوجوه: أنه لايمكن أن يقال: ان لصحة حدوث الحوادث بـــداية .

وكذلك القول في بيان أنه لابداية لصحة تاثير المؤثر في احداث المحدثات واذا ثبت ذلك ، كان كون العالم موجهود في الازل غير ممتنع وكذلك أيضا يكون تأثير المؤثر في وجود العالم أزلا غير ممتنع واذا ثبت هذا ، كان القول بانه يمتنع كون العالم أزليا ، ويمتنع تأثير قدرة الله تعالى في ايجاد العالم في الازل : جمعا بين الحكم بحصول الامتناع في الازل ، وبحصول الجواز في الازل ، وذلك جمع بين النقيضين ، وهو محال ، وهذا تمام الاشكال ،

والجواب عنه: انه لايلزم من قولنا: انه لابداية لصحة حدوت الحوادث: أن يحكم بجواز كون العالم ازليا والدليل عليه: انا اذا أخذنا هذا الحادث المعين بسرط كونه مسبوقا بالغير و فهذا الحادث الماخوذ مع هذا الشرط، اما أن تكون لصحة حدوثه بداية واما أن لا تكون لها بداية والأول باطل والجميع الدلائل التي ذكرتموها وبقي انه لا بداية لصحة حدوث هذا المحادث المأخوذ مع هذا الشرط فبقي انه لا بداية لصحة حدوث هذا الحادث أزليا والأن الأزل عبسارة من عدم المسبوقية بالغير وهذا الحادث مأخوذ بشرط كونه مسبوقا بالغير والجمع بينهما محال وفئيت: أن القول بأنه لامبدأ لصحدة حدوث الحوادث والجمع بينهما محال وثبت ان القول بأنه لامبدأ لصحوث حدوث الحوادث والجمع بينهما محال وبجواز كون ذلك الشيء أزليا و

#### المقدمة الثالثة في شرح مذاهب الناس في هذه المسالة:

المذاهب الممكنة فى هذه المسالة لاتزيد على خمسة لآنه اما أن يقال : الأجسام محدثة بذواتها وصفاتها • أو يقال : انها قديمة بذواتها وصفاتها • أو يقال : انها قديمة بذواتها محدثة بصفاتها • أو يقلل النها بصفاتها محدثة بذواتها • أو يتوقف فى كل واحد من هذه الأقسام

أما الاحتمال الأول: وهو القول بأن هذه الاجسام محدثة بذواتها وصفاتها • فهو قول الأكثرين من أرباب المال • وهم المسلمون ، واليهود ، والنصارى ، والمجوس •

واما الاحتمال الثانى: وهو القول بأن الأجسام قديمة بذواتها وصفاتها و فهو قول بعض الفلاسفة وتفصيل مذاهبهم: أن الاجسام الفلكية قديمة بذواتها وقديمة بصفاتها المعيئة والاحركاتها وأن كسل واحدة من حركاتها مسبوقة بحركة أخرى ولا الى يداية وأما الاجسام العنصرية وأن هيولاها قديمة وأما صورها وعراضها فكل واحد منها

<sup>(</sup>١٠) بالعدم : ب

مسبوق بآخر ، لا الى بداية ، وهذا مذهب « ارسطاطاليس » واتباعه من المتقدمين والمتأخرين ،

وأما الاجتمال الثالث: وهو أن الاجسام قديمة بذواتها محددة بصفاتها · فهذا أقول أكثر الفلاسفة الذين كنوا قبل « أرسطاطاليس » ثم هؤلاء فريقان:

الفريق الأول: الذين قال المنام المناصر التوات القديمة كانت اجساما وهؤلاء منهم من قال الصل الأشياء هو التراب وكون العناصر الثلاثة الباقية عنه بالتلطف .

ومنهم من عكس ، وقال : أصل الأشياء هو النار ، وكون العناصر النلاثة الباقية عنها بالتكاتف .

( ومنهم من قال : أصل الأشياء هو الهواء ، وكون العنصر اللطيف عنه : بالتلطف ، وكون العنصرين الكثيفين عنه : بالتكاثف ) (١١) .

ومنهم من قال : أصل التشياء هـو البخار ، وكون العنصرين اللطيفين عنه : بالتلطف ، وكون العنصرين الكثيفين عنه : بالتكاثف ،

ومنهم من قال: أصل الأشياء هو الماء • ثم ان الماء تحسرك ، فاوجبت حركته سخونة ، فتصاعد على وجه الماء من تلك السخونة : زبد وارتفع منه دخان فتكونت الارض من ذلك الزبدد ، والسماء من ذلك الدخان •

ومنهم من قال : اصل العالم أجزاء جسمانية كرية صلبة • ولما كانت أجزاء المخلاء متشابهة ، لم يكن بقاء كل واحد من تلك الاجزاء

<sup>(11)</sup> ما بين القوسين بن : 1

فى حيز معين ، من ذلك المخلاء أولى من حصوله فى حيز آخر ، فلاجرم وجب فيها أن تكون متحركة من الأزل الى الآبد ، ثم اتفق للجرم وجب فيها أن تصادمت على شكل خاص ، فتمانعت بسبب حركاتها المتدافعة ، فتكونت السماوات بهذا الطريق ، ثم انها لما استدارت وكان باطنها مملوءا من الاجسام عرض لما كان فى غاية القرب من السموات ، أن تسخن جدا \_ وهو النار \_ وعرض لما كان فى غاية البعد من السموات ، أن تكاثف وبرد جدا \_ وهو الارض \_ والذى كان قريبا من النال ، والذى كان أبعد منه هو الماء ، لأن الهواء الطف وأسخن من الماء ، ثم اختلطت هذه العناصر الأربعة ، بسبب حركات الاجرام الفلكية ، وتولدت المركبات من المعادن والنبات والمحيوان ،

والفريق الثانى: الذين قالوا: الذوات القديمة ما كانت أجساما فهؤلاء ثلاث طوائف •

الطائفة الأولى: الذين قالوا: الأجسام مركبة من الهيولى والصورة · فالهيولى كانت قديمة ، وكانت خالية عن الجسم ، ثم حدثت الصورة الجسمية فيها ، فحدثت الأجسام ·

والطائفة الثانية : الذين قالوا : العالم انما تولد من امتزاج النور بالظلمة ، وأما الانوار والظلمات ، فانها قديمة ، وهذا قول الثنوية ،

والطائفة الثالثة: الذين قالوا: أصل الاجسام: الوحدات و وذلك لان الوحدة اذا كانت مجردة عن الوضع والاشارة ، كانت مجرد وحدات واذا كانت الوحدة مشارا اليها ، صارت نقطة ، فاذا تركبت نقطتان ، صار خطا ، واذا تركب خطان ، صار سطحا ، واذا تركب سطحان ، صار جسما ، فاصل الاجسام: الوحدات ، وهي أمور قديمة قائمة بذواتها ، فهذا شرح هذه الاقوال على الاختصار ،

الاحتمال الرابع: بأن يقال: العالم قديم الصفات، محسدت الذات وهذا معلوم البطلان بالبداهة و فلا جرم لم يقبل به قائل

الاحتمال الخامس: التوقف في هذه الاقسام وعدم القطع بواحد منها • وهو قول « جالينوس » •

وهذا آخر الكلام في شرح هذه المقدمات ، التي يجب تقديمها على الشروع في البراهين :

البرهان الآول: في اثبات حدوث الأجسام • وهو انا نقول: الأجسام لو كانت أزلية لكانت في الأزل ، اما أن تكون متحركة ، أو ساكنة • والقسمان باطلان ، فالقول بكونها أزلية باطل • فنفتقر في تقرير هذا البرهان الى اثبات مقدمات ثلاث:

المقدمة الأولى فى اقامة الدليا على الحصر: فنقول: الدليا على الحصر: فنقول: الدليا وليه : أن كل ما كان متحيزا فلاباد وأن يكون مختصا بحيز معين والمراد منه: أنه لابد وأن يكون بحيث يصح أن يشار اليه بأنه ههنا أو هناك .

اذا عرفت هذا ، فنقول : انه فى الازل اما أن يكون باقيا فى حبز والحدا ، أو لا يكون كذلك ، بل بكون منتقلا من حيز الى حيز ، والاو ، هو الساكن ، والثانى هو المتحرك ، فثبت : أن الجسم لو كان أزليا ، لكان فى الأزل اما أن بكون متحركا ، أو ساكنا ،

المقدمة الثانية : في اقامة الدلالة على أنه يمتنع كون الاجسسام في الازل متحركة : ويدل عليه وجوه :

الأول: ان الحركة ماهيتها وحقيقتها ، انها انتقال من حالة الى حالة ، والانتقال من حالة الى حالة ، لابد وأن يكون مسبوقا بحصون

الحالة المنتقل عنها • فاذن حقيقة الحركة من حيث انها تلك الحقيقة ، تقتضى المسبوقية بالغير • وحقيقة الآزل من حيث انها هذه الحقيقة تنافى المسبوقية بالغير ، فوجب أن يكون الجمع بين الحركة والآزل محسالا ممتنعا لذاته •

البرهان الثانى: انا اذا فرضنا أن كل دورة من دورات الفلك ، كانت مسبوقة بدورة أخرى ، لا الى أول ، فحينئذ يكون كل واحدة من تلك الدورات مسبوقه بعدم لا أول له ، فتكون العدمات باسرها مجتمعة فى الأزل ، وانما الترتيب فى الوجودات ، لا فى العدمات ، فاذن جميع العدمات السابقة على كل واحدة من هذه الوجودات ، كانت مجتمعة فى الازل ، فاما أن يحصل مع مجموع تلك العدمات الحاصلة فى الأزل شىء من الوجودات ، أو لم يحصل ، والأول باطل ، والالزم أن يكون السابق مقارنا للمسبوق ، وهو محال ، واذا بطل القسم الأول تعين القسم الثانى ، وهو أنه لم يحصل فى الأزل شىء من الوجودات ، تعين القسم الثانى ، وهو أنه لم يحصل فى الأزل شىء من الوجودات ، وذلك يفتضى أن يكون لجموع الوجودات بداية وأول ، وهو المطلوب ،

البرهان الثالث: وهو أنه أما أن يقال: حصل في الآزل شيء من هذه الحركات ، أو لم يحصل • فأن لم يحصل في الآزل شيء من هذه الحركات والحوادث ، وجب أن تكون لمجموع هذه الحركات والحوادث بداية وأول • وهو المطلوب • وأن حصل في الآزل شيء من هذه الحركات ، فتلك الحركة الحاصلة في الآزل • أن لم تكن مسبوقة بغيرها كانت تلك الحركة أول الحركات • وهو المطلوب • وأن كانت مسبوقة بغيرها ، لزم أن يكون الازل مسبوقا بغيره • وهو محال •

البرهان الرابع: ان فى مدة دورة واحدة من ادوار « زحل » تتحرك الشمس ثلاثين دورة • فاذن عدد دورات « زحل » تكون أقل من غيره » فهو متناه • فاذن من دورات « الشمس » وكل ما كان أقل من غيره » فهو متناه • فاذن

عدد دوراته متناه ، فلحركة « زحل » بداية ، واذا كان كذلك ، وجب أن يكون أيضا لجميع الحركات بداية ، لأن ضعف المتناهي مرارا متناهية ، يكون متناهيا ،

البرهان المخامس: اذا فرضنا الحوادث الماضية من اليوم الى الآزل جملة ، ومن زمان الطوفان الى الآزل جملة اخرى ، فلاشك ان الجملة الآولى ازيد من الجملة الثانية ، بما بين زمان الطوفان الى هذا اليوم ، فاذا طبقنا فى الوهم الطرف المتناهى من الجملة الزائدة ، على الطرف المتناهى من الجملة الناقصة ، حتى يقابل كل فرد من أفراد احسدى الجملتين بما يشابهه فى المرتبة من الجملة الآخرى ، فان لم تنقص الجملة الناقصة عن الزائدة فى الطرف الآخر ، كان الشيء مع غيره ، الجملة الناقصة من ذلك كهو ، لا مع غيره ، وهذا محال ، وان انقطعت الجملة الناقصة من ذلك الطرف ، كانت متناهية من ذلك الطرف ، والزائد على المتناهى بمقدار الآزل ، والزائد زاد عليها بمقدار متناه فى جانب الآزل ،

البرهان السادس ، لو كانت الادوار الماضية غير متناهية ، لكان حدوث اليوم موقوفا على انقضاء ما لانهاية له ، وانقضاء ما لانهاية له محال ، فيلزم أن يكون حدوث اليوم موقوفا على شرط محال ، والموقوف على الشرط المحال ، لايوجد ، فكان يلزم أن لا يوجد اليوم ، وحيث وجد ، علمنا : أن الامور المنقضية قبل هذا اليوم ، متناهيه فثبت بهذه البراهين : أن القول بكون الاجسام متحركة في الازل محال ،

المقدمة الثالثة : في بيان أنه يمتنح كون الآجسام ساكنة في الآزل

واعلم أنا نحتاج فى هذا المقام الى اقامة الدلالة على أن السكون أمر وجودى • والفلاسفة يزعمون : أنه عبارة عن عدم الحركة ، عما من شأنه أن يتحرك • وانما افتقرنا الى اثبات هذه المقدمة • لأن دليلنا على

أن السكون يمتنع أن يكون أزليا : هو أن نقول : لو كان السكون أزليا ، ولو كان لما جاز ، زواله ، وقد جاز ، زواله ، فوجب أن لايكون أزليا ، ولو كان السكون أمرا عدميا ، لما صح هـذا الكلام ، لأن زوال العدم في الأزل جائز بالاتفاق ، اذ لو لم يجز ذلك ، لبطل القول بحدوث العـالم ، فان للسائل أن يقول : لو كان العالم محدثا ، لكان عدمه أزليا ، ولو كان عدمه أزليا ، لما زال بسبب طريان الوجود ، وحيث وجد العالم ، علمنا : أن عدم العالم ما كان أزليا ، فان لم يكن عدمه أزليا ، كـان وجوده أزليا ، فكان العالم قديما ، فثبت : أنه لايمكننا أن نقول : كل ما كان أزليا ، امتنع زواله بل يجب تخصيص هذه الدعوى بالأمـور الوجودية ، فيقال : كل ما كان موجودا في الأزل ، امتنع زواله ، فاذا كان كذلك ، فحينئذ نفتقر، الى اثبات كون السكون أمرا وجوديا ، حتى يستقيم الكلام ،

اذا عرفت ذلك ، فنقول : الدليل على أن السكون أمر وجودى : أنا نرى الجسم الواحد يصير ساكنا ؛ بعد أن كان متحركا ، وبالعكس ، فتبدل هاتين الحالتين ، مع بقاء الذات فى الحالتين ، يقتضى كون احدى هاتين الحالتين أمرا وجوديا ، واذا ثبت ذلك ، لزم كون كل واحد منهما أمرا وجوديا ، وذلك لأن الحركة عبارة عن الحصول فى الحيز ، بعد أن كانت فى حيز آخر ، والسكون عبارة عن الحصول فى الحيز ، بعد أن كان فى نفس ذلك الحيز ، فالحركة والسكون متساويان فى تمام الماهية ، وانما الاختلاف بينهما فى كون الحركة مسبوقة بحالة أخرى ، وكون السكون ليس كذلك ، وكون الشيء مسبوقا بغيره ، وصف عرضى ، والسكون ليس كذلك ، وكون الشيء مسبوقا بغيره ، وصف عرضى ، والسكون متساويان فى تمام الماهية والحقيقة ، فثبت : أن الحركة والسكون متساويان فى تمام الماهية والحقيقة ، فأبت : أن الحركة ثبوتيا ، لزم كون الآخر ثبوتيا قطعا ، فثبت بما ذكرنا : أن السكون وصف ثبوتى ،

واذا قامت الحجة على صحة هذه المقدمة ، فلنرجع الى المطلوب -فنقول: لو كان السكون ازليا ، لامتنع زواله ، ولا يمتنع زواله ، فوجب أن لايكون ازليا ، بيان الشرطية : انه بتقدير أن يكون ازليا ، فاما أن يكون واجبا لذاته ، او ممكنا لذاته ، فأن كان واجبا لذاته ، ظهر انه يجب أن لايزول أصلا • وأن كان ممكنا لذاته ، فالمؤثر فيه أما أن يكون فاعلا بالاختيار ، أو موجبا بالذات ، والأول محال ، لأن الفاعل (١٢) بالاختيار انما يفعل بواسطة القصد والاختيار • والقصد الى تكوين الشيء ، لا يتحقق الا عند عدمه ، أو حال حدوثه وعلى التقديرين فكـل مايقع بالفاعل المختار ، كإن محدثا ، والقديم لايكون محدثا ، فيمتنع ان يكون المؤثر في وجود القديم فاعلا مختارا • فثبت : انه لو كان له مؤثر لكان ذلك المؤثر لابد وأن يكون موجبا بالذات • ثم ذلك الموجب ان كان ممكنا عاد الكلام فيه ، وان كان واجبا فان لم يتوقف تاثيره في وجود ذلك القديم على شرط أصلا ، لزم من وجوب وجود تلك العلة ، وجوب وجود المعلول • فيلزم امتناع العدم على ذلك القديم • وان توقف تأثيره على شرط ، فذلك الشرط لابد وأن يكون المؤثر فيه موجبا بالذات ، وواجبا بالذات ، والاعاد المحال المذكور • وحينئذ يلزم من امتناع التغير على العلة ، وعلى شرط العلة ، امتناع التغير على المعلول • فثبت بما ذكرنا: أن كل ما كان موجوداً في الآزل ، فانه يمتنع زواله • وانما فلنا : ان الزوال على السكون جائز • وذلك لأن كل متحيز ، فانه يمكن خروجه عن حيزه ، وبتقدير خروجه عن حيزه ، فانه يبطل ذلك السكون •

بيان المقام الأول من وجهين:

الأول: ان كل متحيز يفرض • فانه اما أن يكون مركبا أو بسيطا • فان مركبا فانه لابد وأن يحصل فيه بسائط • فاذا أخذنا بسلطا

<sup>(</sup>١٢) المختار: 1

واحدا من تلك البسائط ، فلا شك أنه يفرض فيه جانبان ، وطبيعة كل واحد من ذينك الجانبين مساوية لطبيعة الجانب الآخر ، وألا لكان ذلك الجزء مركبا ، وقد فرضناه بسيطا ، هذا خلف ، وأن كانت طبيعة كل واحد من ذينك الجانبين مساوية لطبيعة الجانب الآخر ، وكل شيئين متساويين ، وجب أن يصح على كل واحد منهما مايصح على الآخر ، فأذن الجانب الذي يلاقيه أو يحاذيه بيمينه ، يصح أن يلاقيه أو يحاذيه بيمينه ، يصح أن يلاقيه أو يحاذيه بيماره ، ولا يمكن ذلك الا أذا انقلب في حيزه ، حتى يصير يمينه يسارا ، أو يساره يمينا ، فثبت : أن كل جزء يفرض ، فأنه يصح عليه الحركة ، وأذا تحرك ، فقد بطل ذلك السكون ، لأنه لا معنى للسكون ، ألا ذلك الحصول ، فقد بطل ذلك الحصول ، فقد بطل ذلك المكون ،

الوجه الثانى: انا نكتفى (﴿ الله المنام الخصم وذلك لأن الأجسام عندهم اما فلكية أو عنصرية ، أما الفلكيات فانها عندهم متحركة على سبيل الوجوب وأما العنصريات فكل واحد من اجزائها جائز الحركة وعلى كلا التقديرين يثبت أن زوال السكون جائز و فثبت بما ذكرنا: أن السكون لو كان ازليا ، لما جاز زواله و وثبت أنه يجوز زواله ، فيلزم أن لا يكون السكون أزليا ، فل جائز واله ، وثبت أنه يمتنع أن يكون المجسم في الازل ساكنا ، ويمتنع أن يكون في الازل متحركا ، وثبت أنه لو كان أزليا ، لكان أما ساكنا وأما متحركا ، ثبت أن الجسم ويمتنع أن يكون أن الله وهو المطلوب ،

وهذا تمام هذا العول فى تحرير هذا الدليل • وبالله التوفيق • فان قيل : لانسلم أن الجسم لو كان أزليا ، لكان اما متحركا ، واما ساكنا • قوله : « والدليل عليه : وهو أن كل جسم ، فانه لابد وأن

<sup>(</sup> ﷺ ) أن يكتفي بها : ب

يكون حاصلا فى حيز ، واذا كان كذلك ، فان بقى مستقرا فيه ، فهو الساكن ، وان لم يبق مستقرا فيه ، فهو المتحرك » •

قلنا : هذا التقسيم بناء على قولكم : أن كل جسم ، فأنه لا بد وأن يكون حاصلا في الحيز ، فما المراد من الحيز الذي جعلتموه ظرفسا للجسم : وتقريره : أن المسمى بالحيز • أما أن يكون معدوما أو موجودا فان كان معدوما ، كان نفيا محضا ، وعدما صرفا ، والقول بكون الجسم حاصلا في العدم المحض ، والنفي الصرف ، غير معقول . واما أن كان المسمى بالحيز امرا موجودا ، فذلك الموجود أما أن لايمكن أن يشار اليه اشارة حسية ، أو يمكن • فأن لم يمكن استحال حصول الجسم فيه • لأن الجسم الموجود يجب أن يكون ، بحيث يمكن أن يشار اليه شارة حسية • فاذا كان المسمى بالحيز موجودا ، ويمتنع ان يشار اليه اشارة حسية ، كان القول يجعل الحيز ظرفا للجسم : جمعا بين النقيضين . وهو محال . واما ان كان المسمى بالحبز ، أمرا يشار اليه اشارة حسية ، فكونه كذلك ، اما أن يكون بالاستقلال ، أو بالتبعية ، فأن كان بالاستقلال كان المسمى بالحيز جسما ، والقول بكون الجسم حاصلا في الحيز ، يرجمع حاصله الى كون الجسم حاصلا • في الجسم • ثم المراد من هذه الظرفية : ان كان هو الحلول ، كان ذلك قولا بتداخل الأجسام • وهو محال • وان كان المراد منه. هو الماسة ، لزم أن يكون جسم مموس جسم آخر ، وذلك يوجب القول بوجود أجسام لانهاية لها • وانتم تنكرون ذلك • واما ان كان المسمى بالحيز أمرا مشارا اليه اشارة حسية ، على سبيل التبعية - فذلك هــو العرض •

فيرجع حاصل قولنا الجسم في الحيز: أن الجسم حاصل في العرض ، الا أن ذلك أيضا باطل من وجهين :

أحدهما: أن العرض حاصل في الجسم ، فلو كان الجسم حاصلا في العرض لزم الدور • والثانى: أنكم تقولون: الجسم انتقل من هذا الحيز الى حيز آخر • فلو كان المراد من الحيز هو العرض ، لزم أن يكون المراد من قولنا: انتقل الجسم من حيز الى حيز ، هو أنه انتقل الجسم من عرض الى عرض • وكل ذلك محال • فثبت : أن القول بكون الجسم حاصلا في الحيز ، أمر باطل محال فكان التقسيم الذي فرعتموه عليه أولى بالاستحالة والفساد • ثم انا نترك الاستدلال على فساد هذا المذهب ، ونطالبهم بتفسير الحيز ، وبتفسير كون الجسم مظروف الحيز • فان بمجرد المطالبة بهذا التفسير ، يصعب الكلام على المستدل •

لايقال : الحيز له تفسيران :

احدهما: ما اتفق عليه جمهور المتكلمين • وهو أنه ليس أمــرا وجوديا بل هو أمر يفرضه الذهن ، ويقدره العقل ، ويحكم بكون الجسم حاصلا فيه •

والثانى : ماذكره قدماء الفلاسفة • وهـم القائلون بأن المكان هو البعد ، وهو مجرد الطول والعرض والعمق ، الذى لايكون حالا فى مادة والجسم عبارة عن الطول والعرض والعمق مع المادة • فاذا حصل الجسم فى المكان ، فالمعنى أنه نفذ بعد الجسم فى ذلك البعد المجرد عن المادة ، المسمى بالمكان •

فالوا : والذي يدل على وجود هذا البعد المسمى بالمكان وجوه :

احدها: انه لاشك أن بين طرفى الطاس مقدارا من البعد · فالطاس المملوء من الماء اذا قدرنا أن الماء خرج منه ولم يدخل الهواء فيه ، فمع هذا الفرض لابد وأن يبقى بين طرفى الطاس مقدار من البعد والامتداد · وذلك البعد قد فرضناه خاليا عن الأجسام · فثبت : أن المكان هو البعد ·

وثانيها: انا لو قدرنا حجرا واقفا في ماء جار ، فالشيء الساكن لا معنى لسكونه ، الا أنه بقى في مكانه أكثر من زمان واحد ، ولا يمكن أن يكون المكان مفسرا بالسطح المحيط ، لأن الماء أذا كان جاريا على ذلك الحجر ، لم يبق ذلك الحجر ملاقيا لسطح واحد ، أزمنة كثيرة ، فلو كان المكان عبارة عن السطح ، لوجب أن لا يكون ذلك الحجر واقفا ، ولما دلت المشاهدة على أنه واقف ساكن ، علمنا : أنه لابد وأن يكون المكان أمرا آخر ، مغايرا للسطح المحيط ، وما ذلك الا ذلك البعد الذي نفذ بعد الجسم الواقف فيه ،

وثالثها: ان كل احد يعلم بالضرورة ان بين طرفى الآنية مقدارا من البعد ، وذلك المقدار من البعد ، ليس هو الجسم ، والالزم القول بكون العالم ملاء ، وذلك محال ، والا لكانت الحركة ممتنعة على الآجسام ، فثبت: ان البعد المفترض بين طرفى الآنية ليس بجسم ، ولاشك ان الجسم ينفذ فيه وينطبق بعده عليه ، فثبت: ان المكان بعد ، لانا نقول:

اما التفسير الأول: فهو باطل قطعا ، وذلك لأن المسمى بالحيز ، اما أن لا يكون له وجود في الخارج ، واما أن يكون له وجود في الخارج ، فأن لم يكن له وجود في الخارج ، امتنع أن يكون الجسم الموجود في الخارج ، وأما أن كان له وجسود في الخارج ، وأما أن كان له وجسود في الخارج ، فحينئذ يرجع التقسيم المذكور بتمامه ،

واما التفسير الثانى: وهو أن القول بأن المكان عبارة عن البعسد المجرد · فنقول : هذا باطل قطعا · ويدل عليه وجوه ثلاثة :

أحدها: ان طبيعة البعد اما أن تكون قابلة للحركة ، واما آن لاتكون قابلة لها • فان كانت قابلة للحركة ، فاذا كان المكان هو بعدا ،

كانت الحركة على المكان جائزة لكن الحركة انما تكون من مكان الى مكان ، فيلزم أن يكون للمكان مكان آخر ، ويلزم التسلسل ، وهـو محال ، وان لم تكن قابلة للحركة ، فالبعد القائم بالجسم ، لايكون قابلا للحركة ، فاذن الجسم قارنه ما يمنع من الحركة ، فوجب ان لاتصح الحركة على الجسم ، وذلك محال :

لايقال: لم لايجوز بأن يقال كون البعد قابلا للحركة ، مشروط بكون البعد حالا في المادة • فاذا كان مجردا كان شرظ صحة الحركة زائلا ، فكانت صحة الحركة غير حاصلة •

لانا نقول: المادة اما أن يكون لها في حقيقة ذاتها ، وخصوصيه ماهيتها بعد وامتداد ، واما أن لايكون ، فأن كان لها في حقيقة ذاتها بعد وامتداد ، فتكون المادة لذاتها ، لا لصفة مغايرة لها ، ممتدة في الجهات ، وعلى هذا التقدير يمتنع كون الامتداد أمرا حالا في المادة ، وأن لم يكن للمادة في خصوصية ذاتها بعد وامتداد ، كانت الحركة على مثل هذا الشيء ممتنعة لذاتها ، وأذا كان كذلك ، امتنع أن يكون ذلك شرطا في صحة الحركة على البعد والامتداد ،

والوجه الثانى فى بنيان انه يمتنع كون الكان بَعْدا: أن ألبعد كان من حيث انه هو هو غنيا عن المادة ، امتنع حلوله فى المادة ، فكان يجب أن لايحل البعد فى المادة أصلا ، وأن كان مقتقرا الى المسادة ، امتنع كونه مجردا عن المادة ،

الوجه الثالث: هو ان المكان لو كان عبارة عن البعد ، والمتمكن له بعد آخر ، يلزم منه تداخل البعدين ، وهو محال ، أما أولا : فلأنه يقتضى الجمع بين المثلين ، وهو محال ، وأما ثانيا : فلان البعدين طرفى الاناء ، اذا كان ذراعا واحدا ، فلو كان هناك بعدان أحدهما بعد المكان ، والثانى بعد المتمكن ، لزم القول بكون الذراع الواحد :

ذراعين · وذلك محال · فثبت بهذه الوجوه : فساد القول بان المكان هو البعد ·

سلمنا: أن القول بالحيز: معقول · فلم قلتم: أن الجسم لابد وأن يكون أما ساكنا في الحيز ، وأما متحركا ؟

بيانه: ان المتحرك هو الذى حصل فى الحيز ، بعد ان كان فى حيز آخر ، والساكن هو الذى حصل فى الحيز ، بعد ان كان فى نفس ذك الحيز ، فاذن كونه ساكنا متحركا ، مشروط بكونه موجودا قبل ذلك ، فاذن الجسم فى أول زمان حدوثه ، يجب أن لايكون ساكنا ولا متحركا ، واذا ثبت هذا ، بطل قولكم : انه لا واسطة بين كون الجسم ساكنا أو متحركا ،

سلمنا: ان الجسم لو كان ازليا ، لكان اما ان يكون ساكنا واما ان يكون متحركا ، يكون متحركا ، فلم قلتم: انه يمتنع كون الجسسم فى الأزل متحركا والدلائل الستة التى عولتم عليها فى بيان امتناع كون الجسم متحركا فى الأزل: هى باسرها معارضة بوجه واحد ، وهو أن وجود الحركة وتأثير المؤثر فى ايجاد الحركة فى الأزل ، اما أن يكون ممتنعا لعينه ولذاته ، واما ان لايكون ممتنعا لعينه ولذاته ، فان كسان ممتنعا لغينه لذاته ، وجب أن لايزول ذلك الامتناع قط ، لأن ما بالذات لايزول فوجب أن لاتوجد الحركة أصلا ، وأما ان كان وجود الحركة الأزلية وايجاد الحركة فى الأزل ليس ممتنعا لذاته ، فاما أن يكون ممتنعا لغيره ، الحركة فى الأزل ليس ممتنعا لذاته ، فاما أن يكون ممتنعا لغيره ، او لايكون كذلك ،

فان كان ممتنعا لغيره ، فذلك المانع ان كان واجبا لذاته ، امننع زواله • وكان يجب امتناع زوال ذلك الامتناع وان كان واجبا ايضا لغيره ، كان الكلام فيه كما في الاول • فيلزم التسلسل • واما ان كان وجود

الحركة الازلية غير ممتنعة لذاتها ، ولا لغيرها ، امتنع الحكم عليها بالامتناع ودلائلكم عليها تقضى بالامتناع • فكانت باطلة •

لايقال : المانع من حصول الحركة هو تحقق مسمى الازل · لان المحركة تقتضى المسبوقية بالغير ، والأزل ينافى المسبوقية بالغير ، فالجمع بينهما محال ،

لانا نقول: مسمى الازل حيث ثبت وتحقق ، ان كان واجب الثبوت لذاته ، امتنع زواله قط ، فكان يجب أن لا يزول ذلك الامتناع أبدا ، وان لم يكن واجب الثبوت لذاته ، كان ثبوته لاجل شيء آخر ، والكلام في ذلك الثاني ، كما في الاول ، ولا يتسلسل ، بل ينتهى بالآخرة الى واجب الوجود لذاته ، وحينئذ يلزم من امتناع زوال الواجب لذاته ، امتناع زوال مسمى الازل ، ويلزم من امتناع زواله أن لايزول قط امتناع حدوث الحركة ، ولما كان ذلك باطلا ، علمنا : أن الحركة لايمتنع حصولها في الازل ،

سلمنا: أن الجسم يمتنع أن يكون متحركا فى الأزل • فلم لايجوز أن يكون ساكنا ؟ قوله: « لأن السكون أمر ثبوتى • والثابت الأزلى يمتنع زواله » قلنا: لا نسلم أن السكون أمر ثبوتى •

وقوله: « الدليل عليه ؛ أن الجسم يتحرك بعد أن كان ساكنا ، وبالعكس ، وذلك يوجب كون احدى الحالتين أمرا ثبوتيا » .

نقول: لانسلم أن تبدل احدى الحالتين بالآخرى ، يوجب كون احدى الحالتين ثبوتية - والذي يدل عليه وجوه:

أحدها: أن الحوادث عندكم ممتنعة الحدوث في الآزل ، ثم انقلبت جائزة الحدوث فيما لا يزال ، فههنا تبدل الامتناع بالصحة ، مع أنب

لايصح (١٣) أن يكون الامتناع أمرا ثبوتيا • وتكون الصحة أمر ثبوتيا •

أما أن الامتناع لايكون أمرا ثبوتيا ، فلان الامتناع لو كان أمرا ثبوتيا ، لكان الموصوف به ثبوتيا ، فيلزم أن يكون ممتنع الثبوت ثابتا ، وهو محال ، وأما أن الامكان لايمكن أن يكون أمرا ثبوتيا ، فللله لانه لو كان أمرا ثبوتيا ، لا متنع كونه واجبا لذاته ، بل يكون ممكنا لذاته ، فيكون امكانه زائدا عليه ، ويلزم التسلسل ،

والوجه الثانى • فى بيان أن تبدل احمدى المسالتين بالآخرى ، لا يقتضى كون احدى المالتين أمرا ثبوتيا ، ولاتجدد أمر فى المصل : ذلكلانه قبل حصول الحادث المعين ، لا يصدق أن الله تعالى عالم بحصوله فى ذلك الوقت ، فى هذا الوقت ، لانه لو ضدق عليه أنه عالم بحصوله فى ذلك الوقت ، مع أنه غير حاصل فى ذلك الوقت ، لكان ذلك جهلا • وهو على الله تعالى محال • ثم أنه أذا حصل ذلك الحادث ، فأنه يصدق على الله تعالى أنه عالم بحصوله فى ذلك الوقت • فأذن صدق على الله تعالى أنه ما كان عالم بحصوله فى ذلك الوقت ، ثم صار عالما بحصوله فى ذلك الوقت ، فلو اقتضى صدق هذه القضية ، حدوث أمر وتجدد وصف لزم حدوث ثنىء فى ذات الله • وذلك عندكم محال •

الوجه الثالث: ان الجسم قبل حدوث العرض المعين فيه ، ما كان محلا لذلك العرض ، فقد صار محلا لذلك العرض ، فقد صار محلا لذلك العرض ، فيلزم أن يكون كونه محلا لذلك العرض ، غرضا آخر ، ثم انه على هذا التقدير ، يصير محلا لذلك العرض الآخر ، بعد أنه ما كان كذلك ، فيلزم : أن يكون كونه محلا لتلك المحلية ، عرضا آخسر ، ويلزم التسلسل ،

<sup>. 1 :</sup> لا يمكن : 1 .

لا يقال : انه لا معنى لكونه محــلا لذلك العرض ، وكون ذلك العرض حالا ، الا مجرد حصول ذلك العرض فيه ٠

لانا نقول: ليس كون البحسم مصلا لذلك العرض ، وكون ذلك العرض حالا فى ذلك الجسم ، هو نفس ذلك العرض ولذاته ، لانه يمكن العلم بذات ذلك العرض ، وذات ذلك الجسم ، مع الشك فى كون ذلك العرض حالا فى ذلك الجسم ، وكون ذلك الجسم مصلا لذلك العرض ، والمعلوم مغاير لما ليس بمعلوم ، فعلمنا : أن المحلية والحالية صفتان مغايرتان لذات ذلك العرض ، ولذات ذلك الجسم .

سلمنا: أن صدق قولنا: لم يكن ثم كان: يقتضى كون احدى الحالتين أمرا ثبوتيا (١٤) • فلم لايجوز أن تكون الحركة أمرا ثبوتيا ، وأن يكون السكون عبارة عن عدم الحركة عما من شأنه أن يتحرك ؟

قوله : « الحركة والسكون كل واحد منهما عبارة عن الحصول في الحيز ، ولا تفاوت بينهما الا في وصف عرضي » •

قلنا: لا نسلم أن الحركة عبارة عن الحصول فى الحيز الثانى والدليل عليه: أنه متى حصل فى الحيز الثانى ، فقد انقطعت الحركة وانتهت و ونهاية الشيء لاتكون نفس ذلك الشيء ، بل الحركة عبارة عن كونه منتقلا عن الحيز الأول الى الحيز الثانى و ذلك الانتقال أمر متقدم على الحصول فى الحيز الثانى .

سلمنا : أن السكون أمر ثبوتى • فلم قلتم : ان الثابت الازلى لا يزول ؟ قوله : « لأن ذلك الأزلى اما أن يكون واجبا لذاته ، واما أن يكون معلولا لما يكون واجبا لذاته • وعلى التقديرين ، فانه يلزم امتناع العدم عليه » •

<sup>(</sup>١٤) ايجاده : ب .

قلنا : أنتم سلمتم أن العدم الأزلى جائز الزوال · ولايمتنع ايضا أن يكون تأثير العلة في معلولها : موقوفا على شرط عدمي أزلى ·

اذا ثبت هذا ، فتقول : لم لايجوز أن يكون الواجب لذاته : عذ لوجود ذلك الآزلى ، الا أن تأثيره في ايجابه كان موقوفا على شرط عدمى أزلى ، ثم أن ذلك الشرط العدمى الآزلى زال ، ولما زال شرط التأثير ، لاجرم زال الآثر ، وهذا سؤال قوى ،

## ثم نقول : قولكم « الازلى لايزول » منقوض بامور :

احدها: انه تعالى كان عالما في الأزل بأن العالم سيوجد ، فاذا اوجده لم يبق علمه بأن العالم سيوجد ، والا كان ذلك جهلا · فاذن علمه بأن العالم سيوجد ازلى ، مع أنه قد زال ·

وثانيها: ان الله تعالى كان موصوفا فى الأزل بانه يصح منه ايجاد العالم فى لايزال ابتداء • ثـم اذا أوجـد الله تعالى العالم ، استحال بعد ذلك أن يصح منه ايجاد العالم ابتداء • والا لكان ذلك ايجاد الموجود • وانه محال • فتلك الصحة : حكم أزلى • وقد زال •

وثالثها: ان النسخ عندكم عبارة عن رفع الحكم • وذلك الحكم المرفوع اما أن يقال: انه كان حدثا ، او كان قديما • والأول محال والالزام كون ذات الله تعالى محلا للحوادث • فبقى القسم الثانى وهو أن ذلك الحكم المرفوع كان أذن قديما • فارتفاعه يكون زوالا للقديم •

سلمنا : أن الثابت الآزلى لا يزول • فلم قلتم بان كل سكون ، فانه ممكن الزوال ؟ وهذا باطل • لأنا نشاهد بعض الاجسام متحركة • ولكن لم لايجوز أن يكون بعض الاجسام مختصا باحياز معينة ، على سبيل الوجوب ، بحيث يمتنع خروجها عن تلك الاحياز ؟ فانكم ما لم تبطلوا هذا الاحتمال ، لايتم لكم اثبات أن كل جسم محدث •

قوله: « كل متحيز فانه لابد وأن يفترض فيه جانبان متساويان فى. تمام الماهية ، فانه يصحع على الآخر وذلك يقتضى صحة الحركة على ذلك المتحيز » .

قلنا: لو افترض فى كل متحيز جانبان لزم كون الجسم قابـــلا لانقسامات لانهاية لها • وذلك محال بالدلائل الدالة على اثبات الجوهر الفرد • ولما بطل ذلك ، فسدت هذه المقدمة • وبالله التوفيق • .

الجواب: أما الاستفسار عن الحيز • فنقول: ان كل أحد يعلم بالضرورة: أن كل متحيز فإنه يصح أن يشار اليه بالجس ، بانه هنا أو هناك • وهذا القدر معلوم بالضرورة • ويكفينا بناء الفرض على هذا المقدار وذلك لان كونه هنا أو هناك ، أما أن يبقى مستمرا ، أو لايبقى • فأن بقى مستمرا فهو الساكن ، وأن لم يبق فهو المتحرك • وهذا القدر وأف بتقرير هذه المقدمة ،

وأما الخوض في بيان أن حقيقة المكان ما هي ؟ فلا حاجة بنا في المسألة اليه •

قوله: « الجسم في أول حدوثه ليبن بمتحرك ولا ساكن » قلنا: كلامنا في الجسم الباقى ولاشك أن الجسم حالى بقائه لابد وأن يكون. اما متحركا واما ساكنا • ثم أنا ذكرنا الدلائل السنة على أن الجسم يمتنع أن يكون متحركا في الآزل •

قوله: « انه لا بداية لصحة وجود الحركة ، فيلزم صحة كــون. الحركة ازلية » قلنا: قد ذكرنا: أن الشيء اذا أخذ بشرط كونه مسبوقاً بالعدم ، فهو مع هذا الشرط لا أول لصحته ، ثم أنه لم يلزم منه صحة. كون هذا الشيء بهذا الشرط أزليا ، فكذا ههنا ،

قوله: « لم قلتم بانه لم مدق على الشيء ، أنه لم يكن كذا ، ثم صار كذا ، فانه يقتضى كون احدى الحالتين امرا ثبوتيا » .

قلنا : احدى الحالتين ان كانت ثبوتية فهو المقصود · وان كانت عدمية فالحالة الثابتة رافعة لها · ورافع العدم ثبوت · فالحالة الثابتة يجب أن تكون ثبوتية ·

وأما النقوض التى ذكرتموها ، فهى نقوض على مقدمة بديهية · فلا تستحق الجواب ·

قوله: « الحركة ليست عبارة عن حصول الجوهر في الحير الثانى ، بل عن حالة متقدمة على هذا المحصول ، وهو انتقاله من الحيز الأول الى الحيز الثانى ».

قلنا: ان الحصول في الحيز الاول لما عدم ، بقي « الآن » الذي هو أول زمان ذلك العدم • ولا بد وأن يكون المجسم قد حصل في حد آخر ، من حدود المسافة • فاذن لا معنى للحركة الا حصول الماسة الثانية في « الآن » هو أول زمان عدم الماسة الأولى •

قوله : « لم لايجوز أن يكون تأثير العلة الواجبة لذاتها ، فى وجود ذلك المعلول الأزلى ، كان موقوفا على شرط عدمى ازلى ، فلما زال ذلك المعلول الأزلى » ؟ ٠

قلنا: شرط التاثير لايمكن أن يكون عدميا ، لان قبل حصول ذلك الشرط ، أن بقيت العلة مؤثرة ، لم يكن ذلك الذي فرضناه شرطا لذئك التأثير: شرطا له ، وأن لم تبق العلة مؤثرة ، فحينئذ تكون مؤثرية تلك العلة في ذلك المعلول: معلولة (١٥) بذلك العدم ، فيكون العدم

<sup>(</sup>١٥) معللة : ب .

علة لتلك المؤثرية ؛ فيكون المعدم علة للإمر الوجودي ، وهو مخال ، واما النقوض التي ذكرتموها على قولنا : « الأزلى لا يزول » فهى غير واردة ، وذلك لأن الذي وقع فيه المتغير ، هنو النسب والاضافات ، والنسب والاضافات لا وجود لها في الاعيان ،

قوله: « لو افترض في كل متحيز جانبان ، للزم أن يكون كل متحيز قابلا للقسمة ، لا الى نهاية » •

قلنا : ان من المعلوم بالضرورة : أن كل متحير ، فان الجانب الذي منه يلى الارض ، وما كان معلوم الثبوت بالضرورة ، لا يمكن انكاره ، وبالله التوفيق ،

البرهان الثاني : في اثبات حيدوث الاجسيام : فنقول الاجسيام متناهية في المقدار ، فهو محدث ، فالاجسام محدثة ،

والذي يدل على أن الاجسام متناهية في المقدار وجهان :

الوجه الاول: الاجسام لو كانت غير متناه، امكن أن يفرض فيها خطان متوازيان: أحدهما غير متناه والاخر متناه، فاذا زال الخط المقناهي عن الموازاة الى المسامتة وفلابد وأن يحدث في الخط الذي هو غير متناه و نقطة وهي أول نقطة المسامتة لكن ذلك محال في الخط الذي هو غير متناه ولان كل نقطة فرضناها فيه وجعلناها أول نقطة المسامتة وكانت المسامتة مع النقطة التي فوقها وحاصلة قبل المسامتة معها وفاذن يلزم أن يحصل في الخط الغير المتناهي نقطة هي أول نقطة المسامتة وأن لايحصل وهو محال وهذا المحال انما يلزم من فرضنا ذلك الخط غير متناه واذا فرض الخط غير متناه وجب أن يكون مجالا باطلا و

والوجه الثانى فى بيان أن الأجسام يجب أن تكون متناه ، و كانت الاجسام غير متناهية ، أمكننا أن نفرض فيها خطا غير متناه ، وليكن ذلك الخط : خط ( أب ) ويمكننا أن نفرض فى وسط هـذا الخط نقطتين : احداهما نقطة (ج) والاخرى نقطة (د) فنقول : خط (ج ا من جانب (ج) متناه ، ومن جانب (۱) غير متناه ، وخط (دا) أيضا كذلك ، لكن خط (ج ا) أقل من خط (دا) بمقدار خط (جد) وليكن ذلك المقدار شبرا ولحدا ،

واذا تلخص هذا ، فنقول : عدد الأشبار الموجدودة في الخط الناقص ، ان كانت مساوية لعدد الأشبار الموجودة في الخط الزائد ، كان الشيء مع غيره ، كهو لامع غيره ، وهذا محال ، وان كانت انقص منه ، فذلك التفاوت اما أن يظهر من الجانب المتناهي ، أو من الجانب الغير المتناهي والأول محال ، لأنا فرضنا التطبيق بحسب مراتب الاعداد في هذا الجانب المتناهي ، فوجب أن يظهر التفاوت من الجانب الآخر ،

ومعنى فرض التطبيق بحسب مراتب الاعداد: أن الشبر الاول من هذه الجملة مقابل بالشبر الاول من تلك الجملة الثانية والشهد الثانى من هذه الجملة مقابل بالشبر الثانى من تلك الجملة ولتكن هذه الدقيقة معلومة ، حتى يتم البرهان فاذا حصل التطابق من هذا الجانب ، وجب أن لايظهر التفاضل الا من الجانب الآخر ، وحينئذ تنقطع الجملة الناقصة من ذلك الجانب و والزائد زاد عليه بشبر واحد ، فتكون الجملة الزائدة أيضا متناهية وهو المقصود -

فنبت بهذین البرهانین : أن كل جسم فهو متناه فی المقدار . واما المقدمة الثانیة • وهی فی بیان أن كل ما كان متناهیا فی المقدار ، فهو محدث • والدلیل علیه : أن كل ما كان متناهیا فی

المقدار ، فانه لا يمتنع فى العقل فرض وجوده أزيد من ذلك المقدار بذرة ، أو أنقص منه بذرة ، والعلم بجواز ذلك ضرورى ، واذا استوت المقادير الثلاثة أعنى : حصول ذلك المقدار ، وحصول ذلك الازيد منه ، وحصول الانقص منه استحال رجحان ذلك القدر ، على ما هو أزيد منه أو أنقص منه ، الا بتخصيص مخصص ، وايجاد قادر ، والا فقد ترجح مد طرفى المكن على الآخر من غير مرجح ، وهو محال ،

وقد بينا في البرهان الأول: أن كل ما كان فعلا لفاعل مختار فهو محدث ، فاذن قد ثبت أن كل جسم فهو متناه في المقدار ، وثبت ان كل ما كان متناهيا في المقدار فهو محتاج في وجوده الى الفاعل المختار ، وثبت أن كل ما كان محتاجا في وجوده الى الفاعل المختار ، فهو محدث فيلزم الجزم بأن كل جسم محدث .

البرهان الثالث: في حدوث الأجسام: أن الجسم لو كان ازليا ، لكان في الأزل حاصلا في حيز معين ، ولو كان في الأزل حاصلا في حيز معين ، لامتنع خروجه عنه ، فكان يلزم أن يمتنع على كل واحد من أفراد الاجسام ، كونه متحركا ، ولما كان هذا الثاني باطلا ، كان القول بكون الجسم أزليا باطلا ،

اما المقدمة الأولى: وهى قولنا: ان الجسم لو كان ازليا ، لكان فى الازل حاصلا فى حيز معين ، فهى مقدمة بديهية ، لأنا قد ذكرنا: ان المراد من المتحيز مايمكن ان يشار اليه اشارة حسية ، بانه هنا أو هناك وكل موجود هذا شانه وصفته ، فانه لابد وأن يكون مختصا بجهة معينة ومكان معين ، فثبت : أن الجسم لو كان أزليا ، لكان فى الأزل حاصلا فى حيز معين ، ولو كان كذلك ، لكان حصوله فى ذلك الحيز المعين : أزليا ، وقد بينا فى البرهان الأول أن الأزلى لايزول ، فكان يمتنع عقلا زوال ذلك الحصول ، واذا امتنع زواله ، امتنعت الحركة عليه ، فثبت :

ان الجسم لو كان ازليا ، لكانت الحركة ممتنعة عليه ، لكن الحركة غير ممتنعة عليه ، أما في الاجسام المناهدة ، غالحس على حسواز الحركة عليها ، وأما في الاجسام الغائبة ، فالبرهان عليه هو الدي ذكرناه في البرهان الاول ، فظهر أن الجسم يمتنع أن يكون أزليا ،

البرهان الرابع فى حدوث ما سوى الله تعالى: فنقول: كل ماسوى الله الواجب الوجود الواحد، فانه ممكن لذاته، فهو محدث، فاذن كل ماسوى الموجود الواحد، فانه محدث،

بيان المقدمة الأولى: وهى قولنا كل ماسوى الموجود الواحد فهو ممكن لداته ، فنقول الدليل عليه: أنا لو فرضنا موجودين ، يكون كل واحد منهما واجبا لذاته ، فلابد وان يكونا متشاركين فى الوجوب الذاتى ، ولابد وان يكونا غير متشاركين فى التعين ، ومابه الاشتراك غير مابه الامتياز ، فاذن يكون كل واحد منهما مركبا من الوجوب الذاتى ، الذى حصلت به المشاركة ، ومن التعين الذى به حصلت الماينة ، لكن كل مركب فانه مفتقر فى ماهيته وفى تحققه الى كل واحد من مفرديه ، وكل واحد من مفرديه ، فكل واحد من مفرديه ، وكل واحد من مفرديه مغاير له ، لأن الكل مغاير لكسل واحد من أجزائه ، فاذن كل مركب ، فانه مفتقر فى تحققه الى غيره ، وكل مفتقر فى تحققه الى غيره ، فهو ممكن لذاته ، فاذن كل مركب فهو ممكن لذاته ، فاذن كل مركب كل واحد منهما ممكنا لذاته ، والثانى محال ، فاذن فرض موجودين واجبى الوجود ، لكان واجبى الوجود : يجب أن يكون محالا ، فثبت : أن كل ما سوى الموجود واجبى الوجود ، يجب أن يكون ممكنا لذاته ،

واما المقدمة الثانية : وهى أن كل ما كان ممكنا لذاته ، فسانه يجب أن يكون محدثا • فالبرهان على صحته : أن كل ما كان ممكنا لذاته ، فأنه مفتقر في رجمان وجوده على عدمه الى المؤثر • وكسال ما كان مفتقرا في وجوده الى المؤثر ، فأنه يجب أن يكون محدثا •

بيان المقدمة الأولى : أن الممكن ما تكون ماهيت قابلة للعدم والوجود ، على البدل ، وما كأن كذلك ، امتنع رجمان أحد الطرفين على الآخر ، ألا لمؤثر منفصل ،

بيان المقدمة الثانية: ان نقسول: الافتقار الى المؤشر ، اما أن يحصل حال الوجود ، أو حال العدم ، فان حصل حال الوجود ، فاما ان يحصل حال البقاء ، أو محال الحدوث ، لا جائز أن يحصل حال البقاء ، والالزام أن يكون الشيء حال بقائبه مفتقرا الى موجد يوجده ، والى مكون يكونه ، وذلك محال ، لان ايجاد الموجود ، وتحصيل الحاصل محال في بداهة العقول ، فلم يبق الا أن يكون افتقار الاثر الى المؤثر ، أما حاصلاً حال الحدوث ، أو حال العدم ، وعلى التقديرين فانه يلزم أن يكون كل مفتقر في وجوده الى المؤثر ، فانه يكون محدثا ، فثبت : أن كل ماسوى الواحد ممكن الماته ، وثبت : أن كل ما كان ممكنا المذاته ، فهو مفتقر في وجوده الى المؤثر ، وثبت كل ما كان ممكنا المذاته ، فهو مفتقر في وجوده الى المؤثر ، وثبت ان كل ما كان مفتقرا في وجوده الى المؤثر : فاذن يلزم من هدذا أن كل ما سوى الواحد ، لابد وأن يكون محدثا ، وهدذا البرهان : أن كل ما سوى الواحد ، لابد وأن يكون محدثا ، وهذا البرهان عظيم واف باثبات اكثر المباحث الشريفة الالمية . ويفيد أن واجب الوجود واحد ، وهو الله جل جلاله د وبالجملة : فهو برهان عظيم واف باثبات اكثر المباحث الشريفة الالهية .

فإن قيل : لا نسلم أن ما سوى الواحد ممكن لذاته ، قوله : « لو فرضنا موجودين يكون كل واحد منهما واجبا لذاته ، لكانا متساركين في الوجوب الذاتي ، ومتباينين في التعين ، فحينئذ يكون كل واحد منهما مركبا ، وكل مركب ممكن ، فحينئذ يكون الواجب لذاته ، ممكنا لذاته » قلنا : لا نسلم أنه يلزم من قرض كون كل واحد منهما واجبالذاته ، وقوع التركيب - وبيائه من وجوه :

أحدها ان بتقدير أن يكون وجوب الوجود وصفا سلبيا ، يكون كل واحد منهما مشاركا للآخر ، فى وصف سلبى ، ويكون كل واحد منهما مباينا للآخر ، فى تمام الماهية .

فالاشتراك في وصف السلبي لايوجب وقوع التركيب في الماهية ، بدليل : أن كل ماهيتين بسيطتين ، فلا بد وأن يشتركا في سلب ماعداهما عنهما ، فلو كان الاشتراك في السلوب ، يوجب وقوع الكثرة في الماهية ، لزم أن يكون كل بسيط مركبا ، وذلك محال ، فعلمنا : أن بتقدير أن يكون وجوب الوجود وصفا سلبيا ، لا يلزم وقوع الكثرة ، فما الدليل على أن الوجوب ليس وصفا سلبيا ؟ ثم الذي يسدل على أن الوجوب وصف سلبي وجوه :

احدها: ان الوجوب لو كان وصفا ثبوتيا ، لكان مساويا لسائر الموجودات فى الوجود ، ومخالفا لها فى ماهياتها المخصوصة ، وما به المشاركة ، مغاير لما به المباينة ، فالوجوب بالذات ، لو كان أمسرا ثبوتيا لكاتب ماهيته مغايرة لوجوده ، فاتصاف ماهيته بوجوده اما أن يكون واجبا ، واما أن لايكون ، فأن لم يكن واجبا ، كان الوجوب الذاتى ممكن الوجود لذاته ، فكان الواجب لذاته أولى أن يكون ممكنا لذاته ، وذلك محال ، وأن كان واجبا ، فهذا الوجوب صفة لاتصاف تلك الماهية بذلك الوجود ، فيكون وجوب ذلك الوجسود مغايرا له ، ويكون الكلام فيه كما فى الأول ، فيلزم التسلسل ، وهو محال .

وثانيها: ان الوجوب لو كان وصفا ثبوتيا ، لكان اما أن يكون عبارة عن تمام تلك الحقيقه المحكوم عليها بالوجوب ، واما أن يكون جزءا من تلك الحقيقة ، واما أن يكون أمرا خارجا عن تلك الحقيقة ، والاقسام الثلاثة باطلة ، فالقول بكون الوجوب أمرا ثبوتيا باطل ، وانما قلنا : انه يمتنع أن يكون الوجوب تمام تلك الحقيقة والماهية ،

وذلك لأن تلك الماهية محكوم عليها بانها واجبة ، والموضوع يمتنع ان يكون عين المحمول • ولأن ماهية واجب الوجود غير معلومة • والمعلوم ليس هو نفس ما هو غير معلوم •

وانما قلنا : انه يمتنع كون الوجوب جزءا من تلك الحقيقة ، لأن على هذا التقدير تكون تلك الحقيقة مركبة ، وقد بينتم : ان كل مركب ممكن ، فاذن يلزم أن يكون الواجب لذاته ، ممكنا لذاته وانما قلنا : انه يمتنع كون الوجوب صفة خارجة عن الحقيقة ، لأن كل ما كان صفة خارجة عن الحقيقة متوقفا على تحقق تلك خارجة عن الحقيقة مفتقرا اليها ، كان تحققه متوقفا على تحقق تلك الحقيقة ، وكل ما كان كذلك ، كان ممكنا لذاته ، فذلك الوجوب بالذات ممكن لذاته ، وأذ كان الوجوب بالذات ممكن لذاته ، وأذ كان الوجوب بالذات الولى بان يكون ممكنا بالذات ، فثبت : أن الأقسام الثلاثة باطلة ، فكان القول بكون الوجوب أمرا ثبوتيا باطلا ،

السؤال الثانى: سلمنا أن الوجوب صفة ثبوتية ، لكن لانسلم أن التعبن أمر ثبوتى • بل نقول: التعين ليس بأمر ثبوتى • واذا كان كذلك ، لايلزم من تحضول المبتاينة في التعين ، وقدوع التركيب في

## والذي يدل على أن التعين ليس أمرا تُبُوتيا وجوه :

احدها: ان تعين كل شيء متعين ، غير تعين المتعين الآخر ، والالمكان تغين كل شيء ، عين تعين غيرة ، وعلى هذا التقدير ، يلزم ان تكون الاشياء كلها متعينة بنعين واحد ، وهو محال ، واذا ثبت هذا فنفول : أفراد التعينات متساوية في ماهية كونها تعينا، ، وكل واحد من تلك الاقراد يباين الآخر بتعينه ، فيلزم أن يكون تعين المتعين زائدا عليه ، ثم الكلم في الثاني كما في الاول ، فيلزم التسلسل وهو محال ،

وثانيها: وهسو أن التعين لو كان زائسدا على الذات ، لكان المتصاص ذلك الزائد المسمى بالتعين بهذه الذات ، دون تلك الذات ، يتوقف على أمتياز هذه الذات عن تلك الذات عن تلك الذات ، يتوقف على تعين هذه الذات ، وتلك الذات ، فلو كان تعين هذه الذات ، وتعين ، تلك الذات ، معللا بذلك الزائد: وقع الدور ، وإنه محال ،

وثالثها: لو كان التعين وصفا زائدا على الذات ، لكان المتعين لم يكن في نفسه شيئا واحدا ، بل كان شيئين: أحدهما: تلك الذات ، والثاني: الصفة المسمأة بالتعين ، القائمة بالذات ، واذا كانا شيئين ، ولكل واحد منهما تعين ، فلا يكون ذلك الشيء اثنين ، بل أربعة ، ثم لكل واحد من تلك الاربعة تعين آخر ، فلا يكون ذلك أربعة ، بلل فائنية ، وهلم جرا ، فيلزم من ذلك أن الشيء الذي حكمنا عليه بانه واحد ، ليس بواحد ، بل أعداد غير متناهية ، وذلك محال ، لان الواحد لايكون عددا ، وأيضا: فان الكثرة عبارة عن مجموع الوحدات ،

فلابد هناك من وحدة ، لكن تلك الوحدة لها تعين ، فلا تكون الوحدة وحدة · هذا خلف ·

ورابعها: ان التعين عبارة عن أنه ليس هو ذلك الآخر ، ومفهوم انه ليس هو الآخر : مفهوم سلبى لإثبوتني •

فثبت بهذه الدلائل: أن التعين يمتنع أن يكون أمرا ثبوتيا ٠

واذا ثبت هذا ، فنقول : لم لايجوز أن يقال : الشيئان اللذا . يكون كل واحد منهما واجبا لذاته ، انهما يتشاركان فى تمام الماهية ـ وهى الوجوب ـ ويتباينان بالتعين ، اللا أن التعين أمر عدمى ، وعلى هذا التقدير لا يلزم وقوع التركيب فى الماهية ؟

الْسُوَالُ الثَّالَث : سَلَمنا الله يُلزُم من حَصَـــَوْلِ الْاَشــتراك في الوجوب ، وحضول التباين في التعين : وَقُوع الكَثْرَةُ في الماهية ، لكن هذه الكثرة لازمة ، سواء قلنا بأن واجب الوجود واحداً ، أو لم نقبل به ، وبنيانه من وجوه :

احدها: انه لاشك ان هنا لوازم وملزومات • فان الثلاثة مستلزمة لذاتها لمعنى الفردية والاربعة مستلزمه لمعنى الزوجية ، والسواد لذاته مناف للبياض • فهذه الاستلزامات الذاتية : وجوبات ذاتية • وهي انواع كثيرة • فاذن واجب الوجود لذأته ، أكثر من وأحد •

وثانيها : هب أن واجب الوجود لذاته ، ليس الا الواحد ، لكن الواجب بغيره • فيه كثرة • ثم الواجب لذاته يشارك الواجب بغيره في مسمى كونه واجبا ، ويمتاز عنه بخصوص كونه واجبا لذاته • وما به المشاركة مغاير لما به المباينة • فالوجوب بالذات مركب في ماهيته • وحينئذ تعود المحالات المذكورة •

وثالثها: ان واجب الوجود لذاته ، يساوى فى كونه موجودا سائر الوجودات ، ويباينها بتعينه ، وذلك التعين اما أن يكون سلبيا ، أو ثبوتبا ، فان كان ذلك التعين سلبيا يكون هو ، من حيث انه هو عد ما لا وجودا ، وذلك محال ، فاذن ذلك التعين الذى به باين غبره ، أمر ثبوتى ، فاذن هو مركب عن الوجود الذى به يشارك غيره ، وعن التعين الذى به امتاز عن غيره ، فيلزم وقوع الكئرة فى ذاته ،

السؤال الرابع: هب إنه يلزم من ذلك وقوع الكثرة في ذات كل واحد منهما ولكن لم لايجوز أن يقال: كل واحد من جزئي ذاته واجب لذاته وذلك المجموع يجب لوجوب جزئيه معا وعلى هذا التقديسر لا يلزم منه محذور اصلا ؟ سلمنا: أن كل ماسوى الواحد ممكن لذاته فلم قلتم: أن كل ممكن لذاته محدث ؟ قوله لأن كل ما كان ممكنا لذاته ، فأنه محتاج الى المؤثر ، وكل محتاج الى المؤثر فهو محدث » قلنا: أما المقدمة الأولى وهن أن كل ما كان ممكنا لذاته ، فأنه محتاج الى اؤثر ، فسيجىء البحث عليها في مبالة اثبات الصانع وان شاء الله تعالى وأما المقدمة الثانية وهي قوله: « أن كل ما كان محتاج الى المؤثر فهو محدث » فهذا ممنوع ، وقوله: « أن كل ما كان محتاج الى المؤثر فهو محدث » فهذا ممنوع ، وقوله: « أن كل ما كان محتاجا الى المؤثر فهو محدث » فهذا ممنوع ، وقوله: « حاجة الأشر الى المؤثر ، أما أن تحصل حال البقاء أو حال الحدوث ، أو حال العدم » قلنا : الكلام عليه من وجهين :

الأول: انه منقوض بالمعلول ، فانه يبقى مفتقر الى العلة ، حال بقائه ، وكذلك مفتقرا الى الشرط حال بقائه ، وكذلك عالمية الله تعالى معللة بعلمه ، مع كون كل واحد منهما أزليا ،

ومن النقوض اللازمة: ان أريد بقاء الشيء • اما على وجــودة أو على عدمه ، فبقاء الشيء على وجوده ، يمتنع أن يكون صفة زائدة على ذاته • لأنه لامعنى للبقاء الا نفس حصوله في الزمان الثاني • وحصول الشيء في الزمان الثاني لو كان زائدا عليه ، لكان ذلك الزائد

حاصلا فى ذلك الزمان · ويلزم التسلسل وهو محال · واما بقاء الشىء على عدمه ، فيمتنع أن يكون وصفا ثبوتيا زائدا عليه · والالزام قيام الموجود بالمعدوم · فلما ثبت أن الانسان قد يريد بقاء الشىء ، وئبت أن بقاء الشىء نفس ذات الشىء ، ثبت : أن الارادة قد تتعلق بالشىء خال بقاء الشىء ·

الوجه الثانى من الكلام على ذلك الدليل: انا نعارضه بوجوه أخر من الدلائل:

الوجه الأول: ان عدم الفعل ينافى وجوده ، وعدم الفاعلية ينافى حصولها • ومنافى الشيء يمتنع أن يكون شرطا له • فالعدم السابق يمتنع أن يكون شرطا لكون الفعل فعلا ، ولكون الفاعل فاعلا • فاذن كون الفعل فعلا ، وكون الفاعل فاعلا ، ممكن التحقق بدون العدم السابق ، وذلك هو المطلوب •

الوجه الثانى: ان الآثر • حال بقائه ممكن الوجود ، فلابد له من مؤثر • فالشيء حال بقائه مفتقر الى المؤثر • انما قلنا : ان الآثــر حال بقائه ممكن الوجود ، لآن المراد من الا مكان كون تلك الماهية فى نفسها قابلة للعدم والوجود ، وكونها فى نفسها غير متابية من الأمرين فتلك الماهية من حيث هى • هى ، ان كانت متابية من قبول العدم ، وجب ان تكون كذلك أبدا • واان كنت هويتها من حيث هى هى ، لاتتابى عن قبول العدم ، كانت هذه الحالة حاصلة ابدا • فكانت ممكنة أبدا • وأما أن المكن لابد له من مؤثر • فهو ظاهر •

واذا ظهرت المقدمتان ، ثبت ان الممكن حسال بقائه مفنقر الى المؤثر ، وذلك يقدح في أن الافتقار الى المؤثر ، لا يحصل الاحال الحدوث ،

الوجه الثالث: ان الحدوث عبارة عن كون وجود الشيء مسبوقا بعدمه • وهذه المسبوقية صفة من صفات الشيء ، ونعت من نعوته •

وصفة الشء مفتقرة المثبوت الى تحقق الموصوف و فحدوث الشيء مفتقر الى وجوده ، ثم أن وجوده مفتقر الى تأثير المؤثر فيه ، الذي هـــو مفتقر الى المؤثـر ، الذي هـــو مفتقر الى علة ذلك الاحتياج ، والى جزء تلك العلة ، والى شرط تلك العلة ، فلو كان الحدوث علة للحاجة ، أو جزءا من تلك العلة ، أو شرطا لتلك العلة ، لزم تأخر الشيء عن نفسه بمراتب وهو محال و فعلمنا : أنه لاعبرة بالحدوث في حصول احتياج الآثر الى المؤثر و

الوجه الرابع: وهو أن الممكن الخاص هو الذى يصدق عليه أنسه يمكن وجوده ، ويمكن عدمه واذا ثبت هذا ، فنقول : كون العسدم ممكنا اما أن يكون محوجا الى المؤثر ، ولا يكون كذلك ، فإن كان الأول كان العدم الممكن المستمر من الآزل الى الآن محتاجا الى المرجح ، فثبت : أن الشيء حال استمراره ، قد يفتقر الى المؤثر ، وأن كان الثانى فهو باطل ، لآن ماهية الامكان الخاص واحدة في جانبي الوجسين والعدم ، فأن لم يكن في جانب العدم محوجا الى المرجح ، فكذا في جانب الوجود ، وجب أن لايحوج الى المؤثر ، وحينئذ يلزم استغناء المكن عن المؤثر ، وهو محال ،

الوجه الخامس: ان المكنات لابد من انتهائها في سلسلة الحاجة الى واجب الوجود و فنقول: واجب الوجود اما أن يكون مستجمعا لجميع تلك الأمور المعتبرة في المؤثرية في الأزل ، أو ما كان مستجمعا اتلك الأمور في الأزل ، فان كان الأول لزم من دوامه مع دوام جميع ذلك الأمور المعتبرة في المؤثرية ، دوام آثاره ، وعلى هذا التقدير ، ثبت: أن استناد الأثر الى المؤثر ، لايتوقف على كون الأثر حادثا ، وأما ان قلنا بأنه تعالى ما كان مستجمعا في الأزل لجميع الأمرور المعتبرة في المؤثرية ، فحينئذ يكون حصول تلك الأمور المعتبرة في المؤثرية عادثا ، ثم الكلام في كيفية حدوثها كما في الأول ، ويلزم التسلسل ، وهو محال ،

الوجه السادس: انا لو تصورن محديًا حدث مع وجوب أن يحدث لذاته ، قطعنا بأنه لا حاجة به في حدوثه الى المرجح ، لأنه لما كان مترجحا لذاته ، فالمترجح لذاته وبذاته ، بمننع استناده الى المؤبر ، المرجح الخارجي • وأما اذا تصورنا موجودا باقيا ، واعتقدنا أن الوجود بالنسبة اليه كالعدم ، قطعنا بأنه لابد له من المرجح • وهذا يدل على أن علة المحاجة هي الامكان لا المحدوث •

الوجه السابع: ان المحدث له أمور ثلاة: الوجود الحاصل في المحال ، والعدم السابق ، وكون هذا الوجود مسبوقاً بذلك العدم فنقول: المحتاج الى المؤثر ليس هو العدم السابق فانه نفى محض ، وهو مناقض لحصول التأثير ، وليس هو ايضا كون دلك الوجود مسبوفا بالعدم ، فأن كون هذا الوجود مسبوقاً بالعدم ، أمر واجب لذاته ، ممتنع التغير ، والواجب لذاته الايحتاج الى المؤثر ، فلم يبق الا أن يقال: المحتاج الى المؤثر ، هو الوجود الحاصل في الحال ، فنقول: لا جائز أن يكون المحتاج الى المؤثر مطلق الوجود ، والا لكان المواجب لذاته ، مفتقرا الى المؤثر ، وهو محال ، ولما بطل هذا القسم ، لم يبق الا أن يقال : المحتاج الى المؤثر ، هو الوجود المكن ، فالمكن ، فالم يبق الا أن يقال : المحتاج الى المؤثر ، هو الوجود المكن ، فالمدوث ماقط عن درجة الاعتبار بالكلية ،

الوجه الثامن: ان الصفات الخارجة اللازمة للماهية ، كالزوجيه للاربعة ، والفردية للخمسة ، لابد وان تكون ممكنة في نفسها ، لانه لا يعقل وجود هذه الصفات على سبيل الانفراد والاستقلال ، بل لا يعقل ثبوتها الا عارضة لهذه الماهيات ، وكل مالا يكون مستقلا بنفسه ، ولا منفردا بذاته ، فانه لابد وأن يكون ممكنا لذاته ، واجبا لغيره ، فاذن هذه اللوازم معلولة بتلك الماهيات ، ثم ان تلك الماهيات قط ، ما دانت خالية عن تلك اللوازم ، فان الاربعة لا يعقل أن تكون منفكة من الزوجية ، والخمسة لاتكون منفكة عن الفردية ، فقد ثبت في هدده الصور : استناد الشيء الى غيره ، مع كون الاثر دائما بدوام المؤتر ،

فهذه الدلائل الثمانية : دالة على أنه لايلزم من افتقار الثيء في وجوده الى غيره كون الآثر حادثا · وبالله التوفيق ·

ثم نقول: ما ذكرتم من الدلالة منقوض بكون الله تعالى عالما بالعلم ، قادرا بالقدرة فان علم الله تعالى ان كان واجبا لذاته ، وذاته أيضا واجبة لذاتها ، فقد حصل موجودان كل واحد منهما واجب لذاته ، وذلك يبطل المقدمة الأولى من مقدمات دليلكم ، وان كان علم الله تعالى ليس واجبا لذاته ، بل ممكنا لذاته ، واجبا بوجوب ذاته ، مع أن علمه قديم ، كان ذلك اعترافا بكون الأثر والمؤثر دائمين ، وذلك يبطل المقدمة الثانية من مقدمات دليلكم ، وبالله التوفيق ،

والجواب : قوله : « ما الدليل على أن الوجوب أمر ثبوتى ؟ »

قلنا: يدل عليه وجهان :

الأول: ان الوجوب تأكيد الوجود • فلو كان الوجوب عدميا ، لكان أحد النقيضين سببا لتأكد الآخر • وإنه محال •

الثانى: أن الوجوب يناقض اللاوجوب ، والداخل تحت اللاوجوب الما الممتنع وإما الممكن الخاص والممتنع معدوم والممكن الخاص يجوز آن يكون معدوما وفاذن اللاوجوب محمول على المعدوم ، فيكون معدوما وأن كان اللوجوب موجودا وأن كان اللاوجوب موجودا وأن يكون موجودا وأن أحد النقيضين ، لابد وأن يكون موجودا

وأما المعارضات فانها باسرها معارضة بوجه واحد ، وهو ان الوجوب لو كان عدميا محضا في الخارج ، لم يكن الشيء في الخارج موصوفا بانه واجب ، فهذا يقتضى نفى واجب الوجود لذاته ، وانه محال -

قوله: « ما الدليل على أن التعين أمر ثبوتى » ؟ قلنا: الدليل عليه : أن هذا الانسان يساوى ذلك الانسان في كونه انسانا ، ولايساويه في كونه هذا أو ذاك ، وما به المساركة غير مابه المباينة ، فلتعين أمر زائد على الماهية ، ثم ذلك الزائد لايجوز أن يكون عدميا ، ويدل عليه وجهان :

الأول: ان التعين جزء من ماهية المعين ، والمعين من حيث انه. ذلك المعين موجود ، وجزء الموجود موجود • فالتعين أمر موجود •

الثانى: ان التعين لو كان عدما ، لم يكن عدم اى تعين (١٦) اتفق ، بل كان عبارة عن كون هذا الشيء ، ليس هو ذلك الشيء ، فاذا فسرنا تعين هذا بعدم تعين ذلك ، فتعين ذلك ان كان عدما ، كان تعين هذا عدما للعدم ، وعدم العدم وجود ، فتعين هذا أمر موجود ، وان كان تعين ذلك امرا وجوديا ، كان ذلك التعين أمرا موجدودا ، فثبت : أن أحد التعينين أمر موجود ، واذا كان كذلك ، وجب أن يكون كل تعين أمرا موجودا ، لأن حقيقة واحدة لا تختلف بصورة وصورة ،

وأما المعارضة الأولى: فجوابها: ان الماهية والتعين اذا اجتمعا، فبانضياف التعين الى الماهية ، صارت الماهية متعينة ، وبانضياف الماهية الى التعين ، صار التعين متعينا ، وبهذا الطريق ينقطع التسلسل ،

لايقال: انه لم يلزم التسلسل • لكنه يلزم الدور • لأنا نقول: الدور انما يلزم لو كانت ماهية كل واحد منهما سببا لماهية الآخر، اكننا لانقول كذلك ، بل نقول: ماهية كل واحد منهما سبب لتعين

۱۲) معنی : آ ،

الآخر ، وذلك لايوجب الدور · وبهذا الطريق نجيب عن بقية المعارضات وبالله التوفيق ·

قوله: « كون الثلاثة فردا ، والأربعة زوجا : أمور واجبة لذواتها ، فاذن واجب الوجود أكثر من واحد » • قلنا : مرادنا من قولنا واجب الوجود لذاته : الموجود الذى يكون مستقلا ومستبدا بذاته وتحققه • وهذه صفات تكون لا حقة الماهيات ، فلا تكون واجبة لذواتها.

قوله : « الواجب لذاته ، يشارك الواجب لغيره فى مسمى الوجوب » قلنا : لكنه يمتاز عنه بقيد سلبى ، وعلى هذا التقدير لاتلزم الكثرة .

قوله: « الواجب الخاته يشارك المكن اخاته في مسمى الموجودية ، ويخالفه في التعين فتلزم الكثرة » • قلنا : مذهبنا أن الوجود الذي به المشاركة ، مغاير للماهية المخصوصة التي بها المخالفة ، لكن لم لايجوز أن تكون تلك الماهية ، مسئلزمة لذلك الوجود ؟ الا أنه يبقى ههنا اشكال • وهو أنكم لما جعلتُم تلك الماهية علة لذلك الوجود ، مع كون الماهية والوجود دائمين • فقد اعترفتم بأن استناد الآثر الى المؤثر ، لايتوقف على الحدوث • وهذا الاشكال مما نستخير الله تعالى فيه •

قوله: « لم لايجوز أن كل واحد من الموجودين الواجبين يكون مركبا من الوجود الذى به المشاركة ، ومن التعين الذى به المباينة ، الا ان كل واحد من هذين الجزئين يكون واجبا لذاته ، وحينئذ يكون المركب واجبا لوجوب كل واحد من جزئيه ؟ » قلنا : هذا باطل من وجهين :

الأول: هو أنا لو فرضنا موجودين يكون كل واجد منهما واجبا لذاته ، لزم كون كل واحد منهما مركبا • وكل مركب ممكن ، فيلزم ان يكون الواجب لذاته غير واجب لذاته • وذلك محال • واذا لزم المحال من هذا القدر ، كفانا هذا القدر في تقرير المطلوب •

الوجه الثانى : وهو أنا لو فرضنا كل واحد من ذينك الجزئين واجبا ، فحينئذ يشتركان فى الوجوب ، ويتباينان فى الخصوصية . فيلزم كون كل واحد من ذينك الجزئين ، مركبا من أجزاء لانهاية لها .

وإما الوجوه التى ذكرتموها فى بيان أن الافتقار قد يحصل حال البقاء ، فنقول: أن دليلنا أقوى من الوجوه التى ذكرتموها ، وذلك لانا أذا أسندنا الباقى حال بقائه إلى المؤثر ، فذلك المؤثر أما أن يقال: أنه لم يصدر عنه أثر ، أو يقال: صدر عنه أثر ، فأن لم يصدر عنه أثر ، لم يكن مؤثرا ، وأن صدر عنه أثر ، فذلك الاثر ، أما أن يصدق عليه أنه كان حاصلا قبل ذلك ، أو يصدق عليه أنه ما كان حاصلا قبل ذلك ، فان صدق عليه أنه كان حاصلا قبل ذلك ، فحينئذ يلزم أن يقال: المؤثر حصل فى هذا الوقت شيئا ، كان ذلك الشىء حاصلا قبل قبل هذا الوقت أبيا أن يصدق عليه أنه ما كان حاصلا قبل هذا الوقت ، فهذا الاثر يكون حادثا لا باقيا ، فكان المفتقر الى المؤشر هو الحادث ، لا الباقى فهذه نكتة جليلة قوية فى بيان أن اسناد الاثر الى المؤثر لا يحصل الا حال الحدوث ،

وأما الجواب عن تلك الوجوه على سبيل التفصيل • فمذكور في المطولات •

قوله : « هذا منقوض (١٧) بكونه تعالى عالِا بالعلم ، قادرا بالقدرة » قلنا : هذا السؤال صعب ، وهو مما نستخير الله تعالى فيه ،

البرهان الخامس في حدوث الاجسام: لو كان الجسم قديما ، لكان قدمه اما أن يكون عين كونه جسما ، واما أن يكون مغايرا لكونه

<sup>(</sup>١٧) منقوض : ب . يشكل : أ .

جسما والقسمان باطلان ، فبطل القول بكون الجسم قديما ، انسا قلنا : أنه لايجوز أن يكون قدم الجسم عين كونه جسما ، لأنه لو كان كذلك ، لكان العلم بكونه جسما ، علما بكونه قديما ، فكما أن العلم بكونه جسما ضرورى ، لزم أن يكون العلم بكونه قديما ضروريا ، ولما بطل هذا ، فسد هذا القسم ، وانما قلنا : انه لايجوز أن يكون قدم الجسم زائدا على كونه جسما، لأن ذلك الزائد أن كان قديما لزم أن يكون قدمه زائدا عليه ، ولزم التسلسل ، وأن كان حادثا ، فكل حادث فله أول وكل قديم فلا أول له ، فلو كان قدم القديم عبارة عن ذلك الخادث ، لزم أن يكون ذلك الذيء له أول ، وأن لايكون له أول ، وهو محال ،

فان عارضونا بكونه حادثا • قلنا : الحادث عبارة عن مجموع الوجود الحاصل في الحال ، والعدم السابق • ولا يبعد حصول العلم • بالوجود ، الحاصل مع الجهل بالعدم السابق • بخلاف القديم فانه لامعنى له الا نفس وجوده • فظهر الفرق • وهسذا وجه جليل (١٨) وفيه مباحث دقيقة •

وليكن هذا آخر كلامنا في شرح دلائل حدوث الاجسام والله أعلم •

...

واحتج القائلون بالقدم بوجوه :

...

أولها، الاشك أن المكنات تنتهى فى سلسلة الحاجة الى واجب الوجود ، فنقول : كل ما لابد منه فى كونه تعالى مؤثرا فى آثاره ، اما أن يقال : انه كان حاصلا فى الازل أو ماكان حاصلا فى الازل ، فاما أن يكن كان منه فى المؤثرية حاصلا فى الازل ، فاما أن يجب مع

<sup>(</sup>۱۸) جدلی : ۱ ــ جلیل : ب

حصولها حصول الأثر ، أو لايجب ، فأن وجب لزم من دوامه دوام الآثر ، وأن لم يجب كان وجوده مع عدم تلك الآثار جائرًا ،

فلنفرض ذاته مع مجموع الأمور المعتبرة في المؤثرية و تارة مع وجود تلك الآثار وأخرى مع عدمها وفاختصاص ذلك الوقت بالوجود دون الوقت الآخر ، اما أن يتوقف على اختصاصه بامر ما لآجله كان هو أولى بوجود ذلك الأثر ، واما أن لايكون كذلك وفان كان الأول كان ذلك المخصص معتبرا في المؤثرية وهسو ما كان حاصلا قبل ذلك الوقت وفاذن كل ما لابد منه في المؤثرية ، ما كان حاصلا في الأزل وكنا قد فرضناه حاصلا وهذا خلف وان كان الثاني ، كان ذلك ترجيحا لاحد طرفي المكن المتساوى عنى الآخر ، من غير مرجح أصلا وهو محال وهذا أذا قلنا بأن كل ما لابد منه في المؤثرية كان حاصلا في الأزل وهو الأزل وهو المؤثر ، أما أذا قلنا بأن كل ما لابد منه في المؤثرية كان حاصلا في لايزال ، فحدوثه في المؤثر ، أو لايفتقر و فإن الم يكن ، أما أن يفتقر الي مؤثر ، أو لايفتقر و فإن الم يفتقر ، فقد حدد المكن لا عن مرجح ، وأن اغتقر نقلنا الكلام الى كيفية احداث تلك الأمور ويلزم التسلسل وهو محال و

هذا هو العمدة الكبرى للقوم • أجاب المتكلمون عنه في وجوه:

أحدها: انه لم لا يجوز أن يقال: العالمُ انما حَدتُ في الوقت المعين ، لأن ارادة الله تعالى تعلقت بايجاده في ذلك الوقت ، دون سائر الأهقات ، وليس لأحد أن يقول: لم تعلقت الارادة باحداث العائم في ذلك الوقت ، ولم تتعلق ارادته باحداثه في سائر الاوقات ؟ وذلك لان تلك الارادة بعينها وماهيتها المخصوصة ، اقتضت التعلق باحداث العالم في ذلك الوقت والماهيات لا تعلل ،

وثانيها : انه تعالى عالم بجميع الجزئيات · فكان علمه القديم متعلقا بأن العالم في أي الأوقات يوجد ، وفي أيها لا يوجد · والارادة

لاتتعلق بالشيء ، الا على وفق العلم ، فلهذا السبب تعلقت ارادة اش باحداث العالم في الوقت الذي علم وقوعه فيه ، ولم تتعلق باحداثه في سائر الاوقات ،

وثالثها: لم لايجوز أن يقال: ان ذلك الوقت اختص بحكمة خفية ، لاجلها خصص الله تعالى احداث العالم بذلك الوقت ، دون مائر الاوقات ؟ وإذا كان هذا الاحتمال قائما ، سقطت هذه المطالبة .

ورابعها: ان احداث العلم فى الأزل محال • لأن الاحداث عبارة عن جعله موجودا بعد أن كان معدوما • وذلك يستدعى سبق العدم • والازل عبارة عن نفى المسبوقية بالغير ، فكان الجمع بينهما محالا •

وخامسها: ان العالم قبل ذلك الوقت ، ما كان ممكنا ، بل كان ممتنعا ، ثم انقلب ممكنا في ذلك الوقت ،

وسادسها ؛ ان القادر المختار يمكنه أن يرجح أحد المقدورين على الآخر ، من غير مرجح ، كما أن الهارب من السبع أذا عن (١٩) لله طريقان متساويان من جميع الوجوه ، فأنه يختار أحدهما على الآخر من غير مرجح ، والعطشان أذا خير بين قدحين متساويين ، فسأنه يختار أحدهما على الآخر من غير مرجح ،

قالت الفلاسفة : لو تأملتم حق التأمل في الحجة التي ذكرتموها الما أوردتم هذه الأجوبة • وذلك لأن عاصل هذه الاجوبة برجع الى حرف واحد • وهو : أن كل ما لابد منه في البحاد العالم ما كان حاصلا في الازل •

<sup>(</sup>۱۹) عرض: ۱ .

وأما الجواب الآول: فلانكم قلتم بان ارادة الله تعالى تعلقت بايجاد العالم ، في ذلك الوقت المعين ، وذلك الوقت المعين ما كان حاصلا في الآزل ، لأن حصول ذلك الوقت المعين: شرط ، وذلك الوقت ما كان حاصلا في الآزل ، ففات الايجاد لفوات شرطه ،

وأما الجواب الثانى: فهو أن الوقت الذى علم الله تعالى أن العالم يوجد فيه ، شرط لوجود العالم • وذلك الوقت ما كان حاضرا فى الآزل • والعالم لايوجد ، لآن شرطه ما كان حاضرا فى الآزل •

واما الجواب الثالث: فهو آن تبرط دخول العالم في الوجود ، حضور ذلك الوقت المشتمل على تلك المصلحة • وذلك الوقت ما كان حاضرا في الآزل • فالعالم لم يحصل لان شرط حصوله كان فائتا •

وأما الجواب الرابع: فهو أن انقضاء الآزل شرط الايجاد • وهذا الشرط ما كان حاصلا في الآزل ، ففات الايجاد لقوات شرطه • •

وأما الجواب الخامس: فهو أن حضور الوقت الذي حدث فيه امكان العالم: شرط الايجاد • وهذا الشرط ما كان حاصلا في الأزل ، ففات الايجاد لفوات شرطه •

وأما الجواب السادس : وهو أن القادر يرجح أحد مقدوريه على الآخر ، لا لمرجح • فمعناه أن دخول العالم في الوجود ، يتوقف على ذلك الترجيح • ثم أن ذلك الترجيح ما كان حاصلا في الآزل ، ففات الايجاد لفوات شرطه •

فثبت: أن هذه الآجوبة الستة كلها راجعة الى حرف واحد • وهو اختيار أحد القسمين المذكورين فى تلك الحجة • وهو أن كل ما لابد منه فى المؤثرية ، ما كان حاصلا فى الآزل • لكنا ذكرنا هذا القسم ، وابطلناد بان تلك الامسور لما لهم تكن حاصلة فى الآزل ،

ثم حدثت • فان كان حدوثها غنيا عن المرجج ، لزم نفى الصانع • وان افتقر الي المرجح ، عاد التقسيم الأول فيه • ولزم التسلسل • فهذه الوجوه ليست أجوبة عن تلك الحجة البتة أصلا •

ثم انا بعد هذا ، نبطل كل واحد من تلك الأجوبة على سبيل التفصيل:

## أما الجواب الاول: فهو ضعيف من وجهين:

الأول: ان الارادة القديمة المتعلقة بايجاد العالم في الوقت المعين ، اما أن تكون صالحة التعلق بايجاد العالم في وقت آخر ، وأما أن لاتكون صالحة لذلك ، فان كان الحق هو الأول ، كانت الارادة صالحة لايجاد العالم في هـــذا الوقت ، وصالحة للتعلق بايجاد العالم في ســائر الاوقات ، فترجيح بعض التعلقات على ما سـواه ، أن لم يفتقر الى المرجح فقد ترجح المكن لا عن مرجح ، وإن افتقر الى المرجح كان الكلام فيه كما في الأول ، ويلزم التسلسل ، وأن كان الحق هو القسم الثاني ، وهو أن تلك الارادة المتعلقة بايجاد العالم في ذلك الوقت ، ما كانت صالحة للتعلق بايجاد العلم في وقت آخر ، فحينئذ لايكون هذا المؤثر فاعلا مختارا ، بل مؤثرا موجبا بالذات ، وإذا كان موجبا امتنع تخلف العلول عنه ، فهذا يقتضي القول بقدم العالم لابحدوثه ،

والوجه الثانى: ان تعلق ارادة الله بايجاد العالم ، اما أن لايكون مشروطا بوقت معين ، فان لم يكن مشروطا بوقت معين ، فان لم يكن مشروطا بوقت معين ، فهذا معناه أنه تعالى فى الآزل ، اراد ايجاد العالم من غير أن تكون تلك الارادة مختصة بوقت معين ، واذا كانت الارادة غير مقيدة بوقت معين البتة ، وما كانت مشروطة بشرط فائت البرادة غير مقيدة بوقت معين البتة ، وما كانت مشروطة بشرط فائت البتة ، وجب حصول المراد مع هذه الارادة ، فكان التقدم لازما ،

وأما أن كانت الارادة مشروطة بوقت معين • مثل أن يقال : أنه تعالى أراد أيجاد العالم في وقت معين ، فذلك الوقت أن كان حاضرا في الازل لزم حصول ذلك المراد ، في ألازل • وأن لم يكن حاضرا في الازل كان حادثا • فحينتُذ ينتقل الكلام إلى كيفية أرادته لاحداث ذلك الموقت • فأن كانت تلك الارادة مشروطة بوقت آخر ، لزم التسلسل • وهو محال •

وأما الجواب الثانى: فهو أيضا ضعيف من وجهين:

الأول: ان العلم بحدوث العالم في ذلك الوقت ، تبع لحدوث العالم في ذلك الوقت ، تبع لحدوث العالم في ذلك الوقت ، تبع لارادة احداثه في ذلك الوقت ، فلو جعلنا ارادة احداثه في ذلك الوقت ، تبعا لعلمه بوقوع العالم في ذلك الوقت : لزم الدور ،

الثانى: ان علم الله تعالى لما تعلق بحدوث العالم فى وقت معين ، وبعدم حدوثه فى وقت آخر ، تغير المعلوم ، وتغير المعلوم محال ، فحينئذ يمتنع عقلا أن لايحدثه فى ذلك الوقت ، الذى علم عدوث فهذا فبه ، ويمتنع عقلا أن يحدثه فى الوقت الذى علم أنه لايحدثه فيه ، فهذا المؤثر لايكون فاعلا مختارا ، بل يكون موجبا بالذات ،

وأما الجواب الثالث: وهو أن حدوث العالم انما اختص بـــذلك الوقت لاختصاص ذلك الوقت بمصلحة لاتوجد في سائر الاوقات ، فهو أيضا ضعيف من وجهين:

الأول: ان حدوث العالم لما توقف على حضور ذلك الوقت المختص بتلك المصلحة ، فحدوث ذلك الوقت ان كان لا لمحدث ، فهو نفى الصانع ، وان كان لمحدث ، فالسؤال عائد في أنه لم لم يحدث قبل ذلك الوقت أو بعده ؟ ويلزم التسلسل ، وأيضا : فالمصلحة الحاصلة في ذلك الوقت

ان كانت حاصلة قبل ذلك الوقت ، فما لاجله حدث العالم كان حاصلا قبل ذلك الوقت ، فيلزم أن يحدث العالم قبل أن حدث ، وانه محال ، وان قلنا : ان تلك المصلحة ما كانت حاصلة قبل ذلك الوقت ، وانما حصلت في ذلك الوقت ، فاما أن يقال : انه حدثت تلك المصلحة في ذلك الوقت ، مع وجوب أن تحدث ، أو مع جواز أن تحدث ، فان كان الاول فقد جوزتم أن يحدث الشيء لذاته ، واذا جاز ذلك في بعض الامور ، جاز مثله في كلها ويلزم نفي الصانع ، وهو محال ، وان كان الثاني ، افتقر اختصاص ذلك الوقت بتلك المصلحة ، الى مخصص كان الثاني ، افتقر اختصاص ذلك الوقت بتلك المصلحة ، الى مخصص آخر ، والكلام فيه كما في الاول ويلزم التسلسل ، وهو محال أيضا ،

والثانى: وهسو ان مع العلم باشتمال ذلك الوقت على تلك المصلحة ، اما أن يكون الترك ممكنا أو لايكون ، فأن لم يكن ممكنا كان المؤثر موجبا بالذات ، لا فاعلا بالاختيار ، وأن كأن الترك ممكنا ، فلما كأن الترك والفعل معكنين مع ذلك الداعى ، فأن توقف على مرجح آخر كأن الكلام فيه كما في الأول ويلزم التسلسل ، وأن لسم يتوقف كأن المكن واقعا لا عن مرجح ،

لا يقال: الفعل مع هذا الداعى يصير أولى بالوقوع • ولا تنتهى الأولوية الى حد الوجوب • لأنا نقول: القول بهذه الأولوية سياتى ابطاله ان شاء الله تعالى فى مسألة خلق الأفعال (٢٠) •

واما الجواب الرابع: وهو ان حضور الآزل كان مانعا من االايجاد • فهو أيضا ضعيف من وجهين:

الأول: ان مسمى الأزل الذى جعلتموه مانعا من الايجاد ، اما ان يكون واجبا لذاته او ممكنا لذاته ، فان كان الأول امتنع زواله ، وكان

<sup>.</sup> أ : الأعمال : أ .

يجب أن لايزول ذلك الامتناع · هذا خلف · وأن كان ممكنا لذاته ، فلابد لحصوله من سبب · والكلام فيه كما في الآول ، ولاينقطع حتى ينتهى الى الواجب لذاته · وحينئذ يعود المحذور المذكور ·

والثانى: ان عدم العالم فى الآزل الى وقت حدوثه ، نفى محض والنفى المحض لايكون فيه اختلاف وامتياز ، قامتنع القول بأن ذلك العدم فى الآزل مانع من الفعل ، وفى لايزال غير مانع منه .

وأما الجواب الخامس: وهو أن العالم ما كان ممكن الوجود، فبل أن وجد ، فهو أيضاً ضعيف من وجهين:

الأول : ان هذا يقتضى أن يقال : انه كان ممتنع الوجود لذاته ، ثم انقلب ممكنا لذاته ، وهذا يقتضى انقلاب الحقائق ، وهو محال ،

الثانى: ان حال الماهية من حيث هى هى ، لا تختلف و فان. ثبت كونها قابلة للوجود فى بعض الاوقات ، ثبت أنها من حيث هى هى ، قابلة للوجود أبدا و فكانت ممكنة أبدا ، فيمتنع أن يكون حصول ذلك الامكان مخصوصا بوقت دون وقت و

وأما الجواب السادس: وهو قولهم: « القادر المختار يرجح أحد مقدوريه على الآخر ، من غير مرجح » فهو أيضًا ضعيف من وجهين:

الأول: أنه لما استوى الآمران ، بالنسبة اليه ، ثم وقع أحدهما دون الآخر ، من غير مرجح ، كان وقوع ذلك الفعل اتفاقيا لا اختياريا ، وان جاز ذلك ، فليجز مثله في سائر الحوادث ، وذلك يقتضى استغناء الحدوث عن المرجح ،

الثانى: وهو آن الفادر على الفعل والترك ، اذا استوى الفعل والثرك بالسبة اليه ، فاما أن يقال: انه لا يرجح احد الطرفين على

الآخر ، الا اذا خص ذلك القادر ، ذلك الطرف بنوع ترجيح ، أو يقال : انه يرجح أحد الطرفين على الآخر ، وأن لم يخص ذلك القادر ذلك الطرف بنوع ترجيح ، فأن كان الأول فحينئذ يتوقف رجحان ذلك الطرف على الطرف الآخر ، على انضياف ذلك المرجح اليه ، وحينئذ يعود الاشكال من الرأس ، وهو أن ذلك المرجح ، هل كان حاصلا في الآزل ، أو ما كان حاصلا في الآزل ؟ فإن كان الحق هو الثاني ، كان معنا، أنه يترجح أحد مقدوريه على الآخر ، من غير أن يكون ذلك الرجحان ، لسبب ترجيحه ، وحينئذ لايكون ذلك الفعل واقعا بايقاعه بل يكون واقعا من غير سبب ، وذلك يقتضي استغناء الفعل عن الفاعل ،

وبهذا الحرف يطهر ضعف كلاعهم فى التمنيل بالهارب من السبع ، اذا عن له طريقان وبالعطشان اذا خير بين شرب قدحين ، لان فى هذه الصورة يعلم كل أحد أنه مالم يحضر فى قلبه ارادة الذهاب فى أحد الطريقين ، وارادة شرب أحد القدحين ، فانه لايترجح ذلك الطريق على الثانى ، ولايترجح ذلك القدح على الثانى ، فظهر بهذا ان حصول الترجيح من غير المرجح ، اما أن يكون محالا ، واما أن يلزم منه نفى المؤثرات والتأثرات ، وذلك يوجب نفى الصانع بالكلية ، وهو باطل ،

فهذا تمام الكلام في تقرير هذه الشبهة · وهي في الحقيقة أعظم شبه الفلاسفة في هذه المسألة ·

والشبهة الثانية لهم فى هذه المسالة: قالوا: المفهوم من كون الواجب مؤثرا فى العالم ، أمر مغاير لذات واجب الوجود ، ولذات العالم ، ويدل عليه وجود :

أحدها: انه يمكننا أن نعقل ذات واجب الوجود ، ونعقل ذات العالم ، مع الشك في أن واجب الوجود مؤثر في العالم ، ومع الشك

فى أن ذات العالم أثر واجب الوجود · واذا أمكن تعقل الذاتين حال كون المؤثرية والآثرية (٢١) مجهولة · علمنا : أن كون الواجب مؤثرا فى وجود العالم ، وكون العالم ، أثرا لواجب الوجود ، أمر مغاير للذاتين ·

وثانيها: ان كون احد الذاتين مؤشرة فى الآخرى: نسبة بين الذاتين والنسبة بين الشيئين متوقفة عليهما والمتوقف على الشيء مغاير له و فهذه المؤثرية والآثرية وصفان مغايران للذاتين وسفان مغايران المناتين والآثرية والآثرية وسفان مغايران المناتين والآثرية وسفان مغايران المناتين والآثرية وسفان مغايران المناتين والمناتين والمناتي

وثالثها: أنا نقول: هذه الذات مؤثرة في تلك • فنحكم على تلك الذات بالمؤثرية • والمحكوم عليه مغاير للمحكوم به لا محالة •

ورابعها : أنا نقول : هذه الذات صارت مؤثرة فى الآثر الفلانى ، بعد أن كانت غير مؤثرة فيه ، فتجدد صفة المؤثرية مسع كون الذات ، موجودة قبل ، يدل على أن صفة المؤثرية مغايرة التلك الذات ،

لا يقال: لم لايجوز أن يكون المراد من كونها مؤثرة في ذلك الآثر ، نفس حصول ذلك الآثر ؟ لآنا نقول : هذا باطل ، فانا نقول : انما وجد هذا الآثر ، لاجل أن هذا المؤثر أثر في وجوده ، فعللنا وجوده لمؤثرية المؤثر عبارة عن وجود الآثر ، لكان ذلك تعليلا لوجود الآثر بنفسه ، وانه محال ، واذا ثبت أن كون واجب الوجود مؤثرا في وجود العالم : وصف زائد على الذات فنقول : هذا الوصف لاجائز أن يكون وصفا سلبيا ، لأن قولنا الشيء الفلاني أثر في كذا ، نقيض لقولنا انه ما أثر في كذا ، ولما كان قولنا ما أثر في كذا سلبيا محضا ، وجب أن يكون قولنا انه أثار في كذا ولئا الذات ما أثر في كذا سلبيا محضا ، وجب أن يكون قولنا انه أثار في كذا .

<sup>(</sup>١١١) المؤثرية : سقط أ .

ثم نقول: كون الله تعالى مؤثرا فى وجود العالم ، اما أن يكون حادثا أو قديما ، فان كان حادثا افتقر الى محدث ، فكانت مؤثرية المؤثر فى احداث تلك المؤثرية زائدا عليه ، فيلزم التسلسل فاذن مؤثرية الله تعالى فى العالم صفة قديمة ، ولكن كون الشيء مؤثرا فى غيره ، صفة اضافية ، لايعقل ثبوتها الا مع ثبوت المضافين ، فاذن كون الشيء موصوفا بصفة المؤثرية ، من غير وجود الآثر محال عقلا ، واذا كانت صفة المؤثرية قديمة ، يلزم كون الآثر قديما ، وذلك يوجب القول بقدم الآئسار ،

الشبهة الثالثة لهم: قالوا: العالم لو كان محدثا ، لكان قبسل حدوثه ، اما أن يكون ممكنا ، أو واجبا ، أو ممتنعا ، فان كسان واجبا ، كان قبل وجوده موجودا ، وهذا محال ، وان كان ممتنعا ، ثم انقلب ممكنا ، لزم أن ينقلب الممتنع لذاته ، ممكنا لذاته ، وهسو محال ، ولما بطل القسمان لم ييق الا الثالث ، وهو أن العالم قبسل حدوثه ، كان ممكن الوجود عن فنقول : الامكان اما أن يكون صفة سلبية ، و ثبوتية ، والأول باطل ، لأن الامكان نقيض الامتناع ، والامتناع ، والامتناع عدم ، أذ لو كان موجودا لكان الممتنع الموصوف به أولى بان يكون صفة ثابتة ،

فنقول: هذا الامكان اما أن يكون عبارة عن كون القادر متمكنا من البجاده ، واما أن يكون وصفا راجعا الى ذات الممكن ، والأول باطل ، وذلك لأن القادر يمكنه ايجاد الممكنات ، ولا يمكنه ايجاد المحالات ، فلولا امتياز الممكن عن المحال بوصف عائد اليه ، والا لم يكن اقتداره على ايجاد الممكنات أولى من اقتداره على ايجاد المحالات ، فثبت : أن كل محدث مسبوق بالامكان ، وثبت أن الامكان صفة موجودة عائدة الى ذات المكن ،

ومن المعلوم بالبداهة : أن الموصوف بالصفة الموجودة ، لابد وأن

يكون موجودا • وذلك الشيء الذي يحصل فيه امكان حدوث الأشياء هو المسمى بالهيولى • فاذن كل محدث ، فانه مسبوق بالهيولى • وثبت في أصول الحكمة : أن الهيولى اما أن يكون هو الجسم ، أو يكون أمرا لاينفك عن الجسمية • وعلى التقديرين فالقول بقدم الاجسام : لازم •

الشبهة الرابعة لهم: قالوا: كل محدث فانه لابد وأن يكسون عدمه ، قبل وجسوده ، ولا يجوز أن تكون تلك القبلية ، نفس ذلك العدم ، لأن العدم الحاصل قبل ، والعدم الحاصل بعد يتشاركان في كونهما عدما ، ولا يتشاركان في معنى القبلية والبعدية ، فاذن المفهوم من القبلية أمر زائد على ذات العدم ، وذلك الزائد لابد وأن يكون أمرا موجودا ، ثم ذلك الزائد محدث ، فيكون مسبوقا بقبل آخر ، فساذن ليكل قبل : قبل (٢٢) لا الى نهاية ، وما ذاك الا الزمان ، فساذن الزمان قديم ، وثبت في أصول الحكمة : أن الزمان من لواحق الحركة ، والحركة من لواحق الجسم ، فيلزم من قديم الزمان ، قدم ألحركة ، ومن قدم الحركة ، قدم الجسم ،

الشبهة الخمسة لهم: قالوا: الايجاد احسان ، فلو لم يكن الله تعالى موجدا في الآزل ، لكان تاركا للجود والاحسان ، مسدة غير متناهية ، وذلك غير جائز ، ، وربما عبروا عنه بعبارة أخرى ، فقالوا علة وجود العالم ، جود البارى تعالى ، وجود البارى تعالى أزلى ، فيلزم أن يكون وجود العالم أزليا ،

الشبهة السادسة لهم: قالوا: لو كان البارى تعالى موجدا للعالم، بعد أن لم يكن موجدا له • لكان فاعلا بالاختيار • وهذا محال ، فذاك محال • أما الملازمة فبينة بذاتها • ومتفق عليها • وأما أن التالى محال • فلان من قصد الى ايجاد شيء ، فأما أن يكون ذلك الايجاد أولى بالنسبة اليه من ترك الايجاد ، وأما أن يكون (٢٣) طرفاه

٠ 1 : ماذا قبل كل قبل قبل ١٠٢)

<sup>(</sup>۲۳) یکونا متساویین ۱.۱۰

متساويين و والاول محال و لان قبل ذلك الايجاد ما كانت تلك الاولوية حاصلة ، وعند الايجاد حصلت تلك الاولوية و فيلزم منه أن يكسون ناقصا لذاته ، مستكملا بغيره وهذا محال وأما أن لم يكن الفعل أولى بالنسبة اليه من الترك ، امتنع أن يرجح الفعل على الترك ، لأن الترجيخ والاستواء ضدان والجمع بينهما محال .

لايقال الفعل وان لـم يكن أولى من التـرك بالنسبة الى ذلك الفاعل ، ألا أنه أولى بالنسبة الى غيره ، لأن الاينجاد احسان الى الغير ، وهذا القدر من الرجمان ، كاف فى ترجيح الفعل على الترك ، لأنا نقول : ايصال الاحسان الى الغير ، ان كان أولى بالنسبة اليه من عدمه ، عاد حديث النقص الذاتى ، وأن لم يكن أولى ، عاد حديث الاستواء ، والله الهادى ،

والجواب عن الشبهة الاولى: أن نقول: أن صح ماذكرتم ، يلزم أن لايحصل فى العالم شيء من التغيرات ، لانه يلزم من دوام واجب الوجود أزلا وأبدا ، دوام المعلول الأول ، ومن دوام المعلول الأول دوام المعلول الثانى ، وهلم جرا ، الى آخر المراتب ، فيلزم: أن لايحصل فى العالم شيء من التغيرات ، وأنه خلاف الحس ،

فان قال قائل: لم لايجور أن يقال: أن واجب الوجود عسام الفيض ، الا أن حدوث الآثر عنه ، يتوقف على استعداد القوابل وحدوث هذه الاستعدادات المختلفة في القوابل ، يتوقف على الحركات الفلكية والاتصالات الكوكبية - وكل حادث منها مسبوق باخر ، لا الى اول ، فلهذا السبب حدث التغير في هذا العالم .

فالْجوابُ : انا نقول : العرض المعين اذا حدث فى هذا العالم ، فاما أن يفتقر فى حدوثه الى سبب أو لايفتقر ، فأن لم يفتقر فقد حدث المكن لا عن سبب ، وهو باطل بالاتفاق ، وإن افتقر الى سبب فذلك .

السبب ، ان كان حادثا ، كان الكلام فى كيفية حدوثه كما فى الأول ، فيفضى الى حدوث أسباب ومسببات لانهاية لها دفعة واحدة • وهسو محال • وان كان السبب قديما ، فقد أسندتم الى المؤثر القديم أثرا محدثا • واذا عقلتم ذلك ، فلم لايجوز فى كل العالم مثل ذلك أيضا ؟

والجواب عن الشبهة الثانية: انا نقول: مؤثرية المؤثر فى الآثر ، لايجوز أن تكون وصفا زائدا على ذات المؤثر ، لأنه لو كان كذلك ، لكانت تلك الصفة مفتقرة فى تحققها الى ذات الموصوف ، فتكون ممكنة فى ذاتها ، مفتقرة الى المؤثر ، فتكون مؤثرية المؤثر فى تلك المؤثر ، زائدة عليها ، ويلزم التسلسل ،

والجواب عن الشبهة الثالثة : ان الامكان لايمكن أن يكون صفة. موجودة • ويدل عليه وجوه :

احدها: انكم سلمتم أن الشيء قبل حدوثه ، ممكن الوجود ، فلو كان الامكان صفة موجودة ، لكان أما أن تكون قائمة به أو بغيره ، لاجائز أن تكون قائمة به ، والالزام قيام الموجود بالمعدوم ، ولا جائز أن نقوم بغيره ، لأن صفة الشيء لايعقل قيامها بغيره ، كما أن الحركة التي يكون الجسم موصوفا بها ، يمتنع أن تكون قائمة بغير ذلك الجسم ،

وثانيها : ان اتصاف الماهية بامكان الوجود ، سابق على اتصافها بالوجود ، فلو كان الامكان صفة موجودة ، لزم أن يكون اتصاف الماهية بوجود شيء آخر ، سابقا على اتصافها بوجود نفسها ،

وثالثها : ان الامكان لـو كان موجــودا ، لكان مساويا لسـائر الموجودات في الوجود ، ومخالفا لها في الماهية المخصوصة ، فــاذن ماهيته غير وجوده ، ان كان على سـبيل

الوجوب ، كان موجودا واجبا لذاته ، فيلزم أن تكون الصفة المفتقرة لذاتها ، الى ما يكون ممكنا لذاته ، تكون واجبة لذاتها ، وهو محال وان كان ذلك الاتصاف على سبيل الامكان ، لزم أن يكون للامكان امكان آخر ، ويفضى الى التسلسل ،

ورابعها: ان العقول الفعالة والارواح البشرية والهيولى: كلها ممكنة ، فيلزم افتقارها الى هيولى أخرى ، وهو باطل ،

لایقال: الممکن انما یفتقر الی الهیولی ، اذا کان محدثا ، لانه قبل حدوثه غیر موجود ، فلابد له من شیء آخر ، یکون موجودا قبل حدوثه ، حتی یکون ذلك الشیء محلا لذلك الامکان ، اما العقل الفعال والهیولی ، لما کانا موجودین ازلا وابدا ، کان امکانه قائما به ، فلا یفتقر الی هیولی آخری ، وهو باطل ،

لانا نقول : ثبوت الامكان للماهية المكنة ، يكون على سبيل الوجوب الذاتى ، فاذا كان شرط قيام الامكان به : كونه فى نفسه ، موجودا ، وثبوت الامكان له أمر واجب لذاته ، وما كان شرطا لما كان واجبا لذاته ، أولى بأن يكون واجبا لذاته ، فيلزم : أن يكون ثبوت الوجوب لهذه الأشياء ، واجبا بالذات ، فيلزم أن يكون المكن لذاته ، واجبا لذاته ، وهو محال ،

فثبت بهذه الدلائل: أن الامكان لايعقل أن يكون صفة موجــودة وبالله التوفيق •

والجواب عن الشبهة الرابعة: ان المفهوم من القبلية ، اليعقل ان يكون صفة ثبوتية ، ويدل عليه وجوه:

احدها : انكم ( ان ) سلمتم أن كل محدث ، كان عدمه قبـــل

وجوده ، فقد جعلتم القبلية صفة للعدم • وصفة العدم لا يعقل أن تكون موجودة • فالقبلية صفة غير موجودة •

وثانيها: ان التقدم اضافة ، لاتعقل الا بالاضافة (٢٤) الى التأخر - والمضافان يوجدان معا ، فلو كان التقدم صفة موجودة ، لاستحال وجودها ، الا مع وجود التأخر - واذا كان حصول التقدم والتأخر معا ، لزم أن يكون حصول المتقدم والمتأخر معا ، ولكن المعية تنافى فى التقدم والتأخر ، فاذن القول بأن القبلية صفة موجدودة ، يقضى الى هذا المحال ، فيكون ذلك محالا ،

وثالثها: انا قد دللنا فى أول المسالة على أن الأمس متقدم على اليوم • وليس ذلك التقدم بالزمان • فلم لايجوز أن يكون تقدم العدم على الوجود جاريا مجرى تقدم اليوم على الغد ؟

والجواب عن الشبهة الخامسة - وهى قولهم « للايجاد جود » - نقول : هذا ينتقض بايجاد هذه الصور والاعراض الحادثة • فانه جود • ولم يلزم منه قدم هذه الصور والاعراض •

والجواب عن الشبهة السادسة : لم لايجوز أن يقال : الفاعل المختار يرجح أحد مقدوريه على الآخر ، من غير اكتساب كمال ولارفع يقتضيه ، بل محض الارادة ، وبالله التوفيق ،

<sup>(</sup>۲٤) بالقداس : ۱ ،

# ولمشألة المتأنية

### فی أن المعدوم لیس بشئ

وهذه المسألة متفرعة على مسألة أخرى وهى أن الوجود • هل هو مغاير للماهية ، أم لا ؟ فذهب « أبو النحسن الأشعرى » و « وأبو الحسين البصرى » الى أن وجود كل شيء : نفس ماهيته • وذهب كثير من المتكلمين وجمهور الحكماء الى أن وجود الشيء وصف مغاير لماهيته •

واحتج من قال بأن الوجود زائد على الماهية بوجوه:

الحجة الأولى: ان الوجود وصف ، مشترك فيه بين الموجودات وخصوصيات الماهيات غير مشترك فيها بين الموجودات وفالوجسود مغاير للماهية .

انما قلنا : ان الوجود وصف مشترك فيه بين الموجودات بوجوه :

الأول: ان صريح العقال حاكم بانه لا واسلطة بين طرفى النقيضين • ولولا أن مفهوم الوجود أمر واحد واقع فى مقابلة النفى ، والا لبطل ذلك •

فان قيل : ان عنيتم بقولكم انه لا واسطة بين النقيضين : أنه لا واسطة بين تحقق تلك الحقيقة وبين لا تحققها ، فهذا مسلم ، ولكن هذا لايقتضى كون الوجود قدرا مشتركا بين كل الموجودات ، فان تحقق كل حقيقة ، عبارة عن خصوصية تلك المحقيقة ، وتعين تلك الماهية ، وان عنيتم به أن ههنا مفهوما مشتركا واحدا بين الموجودات هو المسمى بالموجودية هو المصادرة على المطلوب ،

قلنا: لإشك في أن العقل يتصور من معنى الثبوت مفهوما ، ومن معنى السلب مفهوما ، ويجزم بأنهما لا يجتمعان ولايرتفعان ، وهـو عند تصور مفهوم الثبوت ومفهوم السلب ، لايفتقر الى الاشارة الى ماهية معينة ، وذلك يوجب كون مفهوم الثبوت أمرا واحدا ،

الوجه الثانى: فى بيان ان المفهوم من الموجودية امر واحسد: أنه يمكننا تقسيم الموجود الى الواجب لذاته ، والى الممكن لذاته ، فمورد التقسيم مشترك بين القسمين • وهسذا يقتضى أن يكون المفهوم من الموجود قدرا ، مشتركا بين القسمين •

الوجه الثالث: انا اذا اعتقدنا أن أمرا من الأمور مؤجود و فسواء اعتقدنا أن ذلك الامر جوهر أو عرض وبتقدير أن يكون جوهرا و فهو متحيز أو غير متحيز و وبتقدير أن يكون عرضا و فهو اما لون أو طعم و فأن اعتقادنا في كونه موجودا واحد في الكل واجهب ولولا أن المفهوم من كونه موجودا واحد في الكل واجهب أن يتغير ذلك الاعتقاد وعد تغير اعتقاد الخصوصيات وكما اذا اعتقدنا فيه أنه جوهر و ثم اعتقدنا فيه أنه عرض وانه يتغير الاعتقاد الكول والكول والكون والكون والكون والكون والكون والكون والكون والكول والكون والكون

الوجه الرابع: ان من قال: الوجود غير مشترك فيه بين الماهيات ، يلزمه الاعتراف بأن الوجود مشترك فيه بين الماهيات والا لكنا نفتقر في كل واحد واحد ، من مسمى الوجود ، بأنه غير مشترك فيه بين الماهيات الى دليل منفصل ، ولما كان الحكم على الموجود بأنه غير مشترك فيه ، يعم كل وجود ، علمنا: أن الوجود من حيث انه وجود : مفهوم واحد ،

فثبت بما ذكرناه : إن الوجود امر واحد في جميع الموجودات .

وأما أن خصوصية ماهية كل واحد من الماهيات غير مشترك فيها (١) بين الماهيات • فمعلوم بالضرورة • فثبت بمجموع هاتين المقدمتين : أن وجود كل شيء مغاير لماهيته •

الحجة الثانية : على أن الوجود مغائر للماهية : هى أنه لاشك أن فى الموجودات ما هو ممكن لذاته • فنقول : ذلك الموجود الذى هو ممكن لذاته • ان أخذناه مع اعتبار الوجود كأن غير قابل للعدم • لأن الشيء حال كونه موجودا لايقبل العدم • وما لا يقبل العدم لا يكون مهكن الوجود والعدم • وان أخذناه مع اعتبار العدم ، كان غير قابل للوجود • لأن الشيء حال كونه معدوما ، لا يقبل الوجود • وما لا يقبل الوجود لايكون ممكن الوجود والعدم • فلو لسم تكن ماهيته مغايرة للوجود والعدم ، لما كانت ممكنة ، علمنا أنها مغايرة للوجود والعدم •

ويمكن تقرير هذه الحجة بعبارة اخرى: وهى ان قولنا فى الشىء : انه ممكن الوجود والعدم : أنه لا يمتنع أن يحكم على تلك الماهية بكونها موجودة وبكونها معدومة • والمحكوم عليه بحكم لابد وان يكون متقررا (٢) مع ذلك الحكم • فوجب أن تكون تلك الماهية المكنة متقررة ، حالتى الوجود والعدم • وذلك يقتضى كون الماهية مغايرة للوجود •

فان قيل : هذه الحجة انما تلزم لو قلنا : الماهية حال وجودها ، او حال عدمها ، يكون محكوما عليها في ذلك الوقت بأنها معكنة الوجود ، نحن لا نقول بذلك ، بل نزعم أنها حال وجودها يمكن وجودها وعدمها في الزمان الثاني ، من ذلك الزمان الحاضر والحاصل : انا لا نسلم ثبوت الامكان بالنسبة الى الحال ، بل نسلم ثبوته بالنسبة الى زمان الاستقبال ،

<sup>. 1:</sup> انبقة (٢) . 1: الميد (١)

#### والجواب من وجهين:

الأول: ان الموجود في الحال ، اذا حكم العقل عليه بانه يمكن أن يصير معدوما في الاستقبال ، فالمحكوم عليه بالعدم في الاستقبال ، هو هذه الماهية والمحكوم عليه بحكم لابد وأن يكون متقررا مع ذلك المحكم ، فتلك الماهية ممكنة التقرر مع العدم في الاستقبال ، واذا حصلت الماهية بدون الوجود ، كانت الماهية مغايرة للوجود ،

الثانى : هو ان قولكم الشيء يمكن أن يصير معدوما في الاستقبال ، يحتمل وجهين :

أحدهما : أن أمكان العدم في الاستقبال ، حاصل في الحال .

والآخر : أن أمكان العدم في الاستقبال يحصل في الاستقبال •

والأول باطل • لأن امكان العدم في الاستقبال ، مشروط بحصول الاستقبال ، والاستقبال ممتنع الحصول في الحال • فامكان العدم في الاستقبال ، موقوف على شرط ممتنع الحصول لذاته • وما توقف على مثل هذا الشرط ، كان ممتنع الحصول في الحال • فثبت : انه يمتنع أن يحصل في الحال امكان العدم في الاستقبال • ولما بطل هـــذا الاحتمال بقي الاحتمال الثاني • وهو أن الموجود في الحال يمكن أن يصير معدوما في الاستقبال ، عند حضور الاستقبال • لكن الاستقبال اذا حضر ، صار حاضرا • فحينئذ يعود الأمر الى أن المكن انما يكون محكوما عليه بالامكان بالنسبة الى الحال ، لا بالنسبة الى الاستقبال • وذلك يبطل ماذكرتم من السؤال •

الحجة الثالثه على أن الوجود زائد على الماهية: وهو انسه يمكننا أن نعقل الماهية مع الذهول عن وجودها • ولو كان الوجود نفس الماهية • أو جزءا من أجزاء الماهية • لكان ذلك ممتنعا •

فان قيل : هذه الحجة منقوضة على قول الفلاسفة • فان عندهم وجود البارى سبحانه نفس حقيقته ، مع أنا نعقل وجوده ولا نعقل ماهيته • وأيضا : فانا نتصور أن الوجود ماهو ؟ ثم نصدق بأن ذلك المفهوم حاصل وكائن وواقع • والتصور غير التصديق • فيلزم أن يكون تصديقنا بان الوجود واقع وحاصل ، دالا على حصول وجود الوجود • ويلزم منه التسلسل •

وايضا: فانا قد نعقل ذاتين مع الذهول عن كون احدهما لازما للآخر، أو ملزوما له، أو كون احدهما مؤثرا في الآخر، أو أثر له، أو كون أحدهما حالا في الآخر، أو محلا له و فيلزم أن يكون كون الشيء لازما للآخر، وملزوما له، ومؤثراً فيه واثرا له، وحالا فيه ومد لاله وائدا على الذات وذلك محال لافضاء ذلك الى التسلسل وأيضا: فهب أن ماذكرتم يدل على أن الوجود الخارجي زائد على الماهية ولكنه لايفيذ أن الوجود الذهني زائد على الماهية والكنه لايفيذ أن الوجود الذهني زائد على الماهية

والجواب: انه اذا صدق على احد الأمرين كونه معلوما ، وعلى الآخر أنه غير معلوم: فلو لم يثبت التغير بينهما ، لكان قد صدق على الامر الواحد ، أنه معلوم وأنه غير معلوم ، فيلزم اجتماع النفى والاثبات ، وأنه محال في بداهة العقول ، وأذا كانت هذه المقدمة من أقوى البديهيات ، كان أيراد النقض عليها تشكيكا في البديهيات ، فلا يستحق الجواب ،

وأيضا: فعندنا أن وجود الله زائد على ماهيته ( ﴿ وَامَا تَصَدَيْقَنَا الْوَجُودُ قَدْ وَقَعْ ، فَلَيْسَ المُرادُ مِنْهُ أَنَّ الوَجُودُ حَصَلُ لَهُ وَجُودُ آخَرَ ، بأن الوجود هل حصل للماهية أم لا ؟ وهذا عين الدليل الذي تمسكنا به وأما حديث اللازمية والملزومية ، وأمثالها ، فهي

<sup>(</sup>١٤) مقترنا : أ .

اعتبارات ذهنية ، بخلاف الوجود الخارجي ، فانه لايمكن أن يقال : انه اعتبار ذهني ، والالزم أن يقال : انه لاموجود في الاعيان ، وأن يقال : وجوده في الاعيان تفس الماهية ، فحينتذ يرجع ماذكرتم من اجتماع النفى والاثبات على الشيء الواحد ، وهو محال ،

وأما الوجود الذهنى • فجوابه : ان الماهية كما وجدت فى الاذهان عارية على الموجود المخارجى ، فقد وجدت فى الاعيان عارية على الوجود الذهنى • وذلك يوجب التغاير •

الحجة الرابعة : على أن الوجود زائد على الماهية : هي أنا في بداهة العقول ندرك الفرق بين التصور والتصديق • فالفرق بين قولنا : السواد • وبين قولنا : السواد موجود : معلوم بالبداهة • ولذلك فان (٣) من قال السواد وسكت ، حكم كل عاقل بأنه ما نفى ، وما أثبت ، وما ذكر كلاما مفيدا • واذا قال السواد موجود أو غير موجود ، فقد نفى ، أو أثبت وادعى ويطالب على صحة ماذكره بالحجة • ولو كان كونه • موجودا هو نفس كونه سؤادا ، لما حصل الفرق المذكور المعلوم بالبداهة •

فان قيل: هذا الفرق الذى ذكرتم واقع بحسب اللفظ ، لابحسب المعنى ، فالجواب : انا نعلم بالبداهة أن من ادعى أن للعالم صانعا ، ثم أقام الدليل على دعواه ، لم يكن مطلوبه بهذه الحجة نفس اللفظ ، بل المعنى ، فسقط ماذكروه من السؤال ،

واحتج من قال : الوجود غير زائد على الماهية • بان قال : لو كان الوجود زائدا على الماهية ، لكان قيام الوجود بالماهية • وان توقف على كون الماهية موجودة ، لزم اما كون الشيء مشروطا بنفسه ،

<sup>(</sup>٣) کان : أ ،

او وقوع التسلسل وان لم يتوقف عليه فحينئذ يلزم قيام الصفة النبوتية بالعدم المحض وذلك محال ولان المحسوس عندنا من الذوات اليس الا الصفات واذا جوزنا قيام الموجود بالمعدوم فالجدار الذي نشاهده لا نشاهد منه الا لونه وكثافته وثقله فاذا لم يبعد قيام الصفة الموجودة بالمحل المعدوم الم يبعد أن يكون الموصوف بالكثافة والثقل واللسون المخصوص معدوما محضا وذلك يقتضي وقوع الشك في أن ذات الجدار ونات الانسان ولم موجودة أم لا ؟ ومعلوم أن ذلك فاسد و

والجواب عنه: ان محل الوجود هو الماهية • شم ان الماهية من حيث هي هي ، ماهية مغايرة للوجود والعدم ، فلا يلزم من ذلك قيام الموجود بالمعدوم •

واذا عرفت هذه المسألة ، فلنرجع الى المقصود ، فنقول : أما من قال : وجود كل شيء نفس ماهيته ، لزمه القطع بأنه متى زال الوجود ، فقد زالت الماهية ، فالقول بأن المعدوم شيء لايتصور على مذهب هذا القائل ، أما من قال : الوجود زائد على الماهية ، فقد اختلفوا في أنه هل يمكن تقرير الماهية عند زوال صفة الوجود ؟ فمن جوز ذلك قال : المعدوم شيء ، وعنى به : أن الماهية من حيث هي ، تكون متقررة حال مالا تكون موجهودة ، ومن لم يجوز ذلك ، قال : المعدوم ليس بشيء ،

اذا عرفت هذا ، فلنرجع الى تعيين محل النزاع فى هذه المسالة فنقول : المعدوم ، اما أن يكون واجب العدم ممتنع الوجود ، واما أن يكون جائز الوجود جائز العدم ،

أما الممتنع • فقد اتفقوا على أنه محض ، وعدم صرف ، وليس بذات ولا بشىء • وأما المعدوم الذى يجوز وجوده ويجوز عدمه ، فقد ذهب أصحبنا الى أنه قبل الوجود نفى محض ، وعدم صرف ، وليس

بشىء ولابذات • وهذا قول « أبى الحسين البصرى » من المعتزلة • وذهب أكثر شيوخ المعتزلة : الى أنها ماهياتوذوات وحقائق ، حالتى. وجودها وعدمها • فهذا هو تلخيص محل النزاع •

#### ولنا في بيان أن المعدوم ليس بشيء وجوه:

البرهان الأول: ان هذه الماهيات لو كانت متحققه فى الخارج حال عرائها عن الوجود ، لكانت منساوية فى كونها متحققه خارج الذهن ، ومبايئة لخصوصياتها المعينة ، ومابه المشاركة غير مابه الممايزة (٤) فيلزم أن يكون تحقق كل ماهية تقررها زائسدا على خصوصيتها ، ولا معنى للوجود الا هذا التحقق والتقرر ، فيلزم كونها موجودة حسال كونها معدومة ، وذلك محال ،

ومما يدل على ان كونها متحققة خارج الذهن امر زائد على ماهيتها المخصوصة: انا انا قلنا: السواد ، ثم قلنا: السواد متقرر حال العدم ، فنحن ندرك تفرقة بديهية بين ذلك التصور ، وهذا التصديق ، ولولا أن تقررها خارج الذهن حال عدمها امر زائد على ماهيتها ، والا لما بقى فرق بين التصور والتصديق ، وذلك محال على ما قررناه ، فثبت: أن المهيات لو كانت متقررة حال عدمها ، لكانت موجودة حال عدمها ، ولما كان ذلك محال ، علمنا: أن القول بأن الماهيات متقررة حال عدمها عدمها محال ،

البرهان الثانى: ان الذواب الثابتة فى العدم ، اما أن تكون متناهية ، أو غير متناهية والقسمان باطلان ، فبطل القول بثبوت الذوات المعدومة ، اما أن كونها متناهية باطل ، فبا لاتفاق ، وأما أن كونها غير متناهية باطل ، فذلك لأن مجموع الذوات المعدومة حين ما لم يخرج منها شيء الى الوجود ، كانت أكثر مما يبقى منها في

<sup>(</sup>٤) المائلة : أ .

العدم بعد خروج بعضها الى الوجود • والالكان الشيء مع غيره ، كهو لا مع غيره • وذلك محال • وإذا كان كذلك ، كانت الذوات التى بقيت الآن فى العدم ، أقل من مجموع الذوات التى كانت معدومة عند ما لم يخرج شيء منها الى الوجود • وما كان أقل من غيره فهو متناه • فالذوات التى بقيت الآن فى العدم متناهية ، والتى خرج منها الى الوجود متناهية ، والتى خرج منها الى الوجود متناهية • ومجموع المتناهي مع المتناهى يكون متناهيا • فثبت: أن القول بكون الذوات غير متناهية محال •

البرهان الثالث: هذه الماهيات من حيث انها هى: ممكنة لذواتها ، وكل ممكن مخدث فهذه الماهيات من حيث هى هى ، محدثة فيلزم أن تكون هذه الماهيات مسبوقة بالنفى المخض والعدم الصرف ، وهو المطلوب ،

وانما قلنا : بان هذه الماهيات ممكنة لذواتها ، وذلك لأنها لو كانت واجبة التقرر في الخارج الجبة التقرر في الخارج ممتنعة الزوال ، ولا معنى لواجب الوجود الأ ذلك ، وحينئذ يكون واجب الوجود الاثنان ، ودالك محال ، واذا ثبت أنها في كونها متقررة في الاغيان ، ممكنة ، وثبت أن كل ممكن محدث ، ثبت : أنها من حيث أنها مأهيات : محدثة ، وذلك يبطل القول بسأن المعدوم شيء ، وتمام تقرير هذا البرهان قد تقدم في مسألة حدوث الإجسام ،

البرهان الرابع: قوله تعالى: « والله على كل شيء قدير » (٥) وجه الاستدلال بالآية: ان اسم الشيء يتناول الماهيات، فوجب ان يكون الله تعالى قادرا على تلك الماهيات، وانما يكون قادرا عليها لو كان لقدرته صلاحية، أن تؤثر في تلك الماهيات تقريرا وابطالا، ومتى كان

<sup>(</sup>٥) البقرة ١٨٤ .

الامر كذلك ، كان وجود الله تعالى متقدما على تقرير تلك الماهيات ، لوجون تقدم المؤثر على الآثر ، ومتى كان الامر كذلك ، ثبت أن الماهيات بأسرها نفى محض ، وعدم صرف فى الازل ، وذلك هو المطلوب .

#### واحتج القائلون: بأن المعدوم شيء بامور:

المحجة الاولى: ان المعدومات متميزة فى أنفسها وكل ما يتميز بعضه عن البعض ، فلابد وأن تكون فى أنفسها حقائق متعينة ولا معنى لقولنا المعدوم شيء الا ذلك والذي يدل على أن المعدومات متميزة بعضها عن البعض حال عدمها وجوه:

الأول: وهو انا نعلم أن غدا تطلع الشمس من المشرق ، ولاتطلع من المغرب ، وهذان المطلوعان معدومان في الحال ، ونحن الآن نعلم امتياز كل واحد منهما عن الآخر ، وهذا يدل على وقوع الامتياز في المعدومات ،

الثانى: هو انا قادرون على الحركة يمنة ويسرة ، ولسنا قادرين على الطيران الى السماء ، فقد تميز أحد المعدومين عن الثانى ، من حيث ان أحدهما مقدور لنا ، والآخر غير مقدور لنا ، وهذا الامتيال واقع حال العدم ، فثبت : وقوع الامتياز في المعدومات ،

الثالث: هو انا نجد من انفسنا أنا نريسد أن تحدث لنا أمسوال وأولاد وخيرات وسعادات ، وأن لاتحدث لنا أنواع الامراض والآفات ، مع كون كل واحد من هذين القسمين معدوما ، فلولا تميز أحسد المعدومين عن الآخر ، حال كونه معدوما بماهيته المعينة ، وحقيقته المخصوصة ، والا لامتنع كون أحدهما مراد الوقوع ، والآخر مكروه الوقوع .

الرابع : هو أن المعدوم قسمان ممتنع وجائز • ولاشك أن كل واحد

من هذين القسمين متميز عن الآخر فى نفسه وحقيقته • ولذلك كان القادر المختار لايمكنه ليجاد المعتنات ويمكنه ليجاد الممكنات • فلولا المتياز الممكن عن المتنع فى نفسه ، والا لما صح ذلك •

لايقال: هذه الأمور ، وان كانت معدومة في الخارج ، الا انها موجودة في الذهن ، فلهذا صح وقوع الامتياز فيها ، لأنا نقول: انكم اما أن تقولوا هذه المعدومات (٦) موجودة في الذهن ، او تقولوا: العلم بها موجود في الذهن ، والآول باطل ، لأنا انما نعلم الشمس والقمر ، فلو كانت هذه المعلومات موجودة في الذهن ، لزم فيمن تصور شموسا كثيرة ، واقمارا كثيرة ، وبحرا من زئبق ، وجبلا من زبرجد: أن توجد في ذهنه هذه الاشياء ، والقول بفساده معلوم بالضرورة ، وأما الثاني وهو أن الحاضر في الذهن هو العلم بهذه الأشياء ، فهذا مسلم ، الا أن بحثنا عن المعلوم ، لا عن العلم ، فهذه المعلومات لما لم تكن موجودة في الذهن ، علمنا أنها في انفسها وحقائقها متميزة ، سواء وجدت في الذهن أو لم توجد ، وذلك هو المطلوب ،

فثبت بهـذه البراهين الأربعـة : تميز بعض المعدومـات ، عن البعض ، حال كونها معدومة •

واذا ثبت هذا ، فنقول : امتياز احد الامرين عن الآخر ، يتوقف على كون كل واحد منهما في نفسه حقيقة معينة ، وماهية معينة ، فان تميز البعض عن البعض : حكم من احكام تلك الحقائق ، وصفة من اوصافها ، وثبوت الصفة والحكم بدون تقرير الموصوف : محال ، فثبت : ان المعدومات متميزة متقررة ، وثبت أن المتميز لا يتحقق الا عند كون الحقائق والماهيات متقررة ، وهذا يوجب القطع بكون العدومات ذوات وماهيات وحقائق ، وذلك هو المطلوب ،

<sup>(</sup>٦) المعلومات : ب .

الحجة الثانية: للمعتزلة على ان المعدوم شيء: وهي أنه لانزاع في وجود موجودات ، ممكنة الوجود لذواتها • ولا معنى للممكن الا الذي يصح عليه الوجود والعدم • وكل ما كان كذلك ، كانت ماهيته ممكنة التقرر ، مع الوجود ، ومع العدم تارة أخرى • وأذا عقل تقرر ماهيته مع العدم ، ثبت أن المعدوم شيء •

لابقال: المراد من قولنا: انه يمكن أن يكون معدوما ، هو أنه لايمتنع بقاء ماهيته متقررة متحققة ، ولا يمتنع أيضا بطلان تلك الماهية وخروجها عن كونها ماهية وحقيقة ، فهذا هو المراد من الامكان ، ومعلوم أن هذا القدر لا يدل على أن المعدوم شيء ، لانا نقول: اذا قلنا: هذه الماهية يمكن بطلانها وزوالها ، فلا شك أن هذه قضية موضوعها: قولنا هذه الماهية ، ومحمولها: قولنا يمكن بطلانها وزوالها ، ولا شك أن ماهية القضية مركبة من الموضوع والمحمول والنسبة الخاصة ، ولا شك أن المركب لايوجد الا عند وجود جميع مفرداته ، فاذن هذه القضية لاتوجد ولا تتقرر الا اذا حصل موضوعها مقارنا لمحمولها ، فاذا قلنا: الموضوع نفس تلك الماهية ، وجعلنا المحمول امكان بطلان الماهية ، كان معنى هذا الكلام: أن هذه الماهية يمكن تقررها حال الماهية ، كان معنى هذا الكلام: أن هذه الماهية يمكن تقررها حال الماهية موصوفة بالوجود ، ويجوز كون عفسرا بانه يجوز كون الماهية موصوفة بالوجود ، ويجوز كونها خالية عن الوجود ، ومهما كان الامر كذلك ، ثبت أن المعدوم شيء ،

الحجة الثالثة: ان كل موجود • فهو اما أن يكون ممتنع الوجود لذاته ، واما أن يكون متصور الوجود لذاته • سواء كان ذلك الذى هو متصور الوجود ، واجب الوجود أو غير واجب الوجود • فاذن كونه ممتنع الوجود وكونه متصور الوجود ، أمران متقابلان لا واسطة بينهما • فنقول : امتناع صفة موجودة • اذ لو كان الامتناع صفه موجوده

لكِان المبتنع الموضوف بهذا الامتناع موجودا ، ضرورة الوجود لايمكن ان يكون امتناع قيام الصفة الموجودة بالنفى المحض والعدم الصرف ، وحينئذ يلزم أن يكون ممتنع الوجود موجودا ، وهو محال ، فثيت أن امتناع الوجود ليس صفة موجودة ، فوجب أن يكون يتصور الوجود صفة موجودة ضرورة أنه لابد في أحد النقيضين من أن يكون أمرا ثبوتيا ،

اذا ثبت هذا ، فنقول : لاشك أن كل مجدث فانه قبل حدوثه ممكن الحدوث لذاته ، اذ لو لم يكن ممكنا لذاته ، لكان اما واجبا لذاته ، فيكون موجودا قبل أن كان موجودا ، وهو محال ، أو ممتنعا لذاته ، فيلزم انقلاب الماهية من الامتناع الذاتى الى الا مكان الذاتى ، وهما محالان ، فثبت : أن كل محدث فهو قبل حدوثه ممكن لذاته ، وثبت أن الامكان صفة ثابتة ، وثبت أن الصفة الثابتة تستدعى موصوفا ثابتا ، فلان لابد وأن تكون الماهية متقررة قبل حدوثها ، حتى تكون موصوفة بهذا الامكان ، وذلك يوجب القول بكون المعدوم شيئا ،

لايقال: لم لايجوز أن يكون الا مكان عبارة عن كون القادر متمكنا من ايجاده ؟ لانا نقول: القادر متمكن من ايجاد المعدوم الممكن ، وغير متمكن من ايجاد المعدوم الممتنع ، فلولا امتياز الممكن عن الممتنع في نفسه بامر عائد اليه ، والا لما كان الامر كذلك ،

الحجة الرابعة : الماهيات لو كانت متجددة ، لكان تجددها باحداث محدث ، وايقاع قادر ، وهذا محال فذلك مثله ، بيان الملازمة : أن كل ماحدث بعد أن لم يكن ، فلا بد له من مكون ومحقق ، وبيان أنه يمتنع أن يكون تحقق تلك الماهيات وتقررها باحداث محدث ، وذلك لان كل ما كانتحققه بسبب غير ، لزم منفرض عدم ذلك الغير ، عدمذلك الأثر ، فلو كان كون الجوهر جوهرا ، وكون السواد سوادا ، لاجلل سبب منفصل ، لزم عند فرض عدم ذلك السبب المنفصل ، أن يخرج الجوهر عن كونه جوهرا ، والسواد عن كونه جوهرا ، والسواد عن كونه جوهرا ، والسواد عن كونه سوادا ، وذلك محال ،

لان قولنا: « السواد خرج عن كونه سوادا » • و « بطل كونه سوادا » قضية موضوعها « السواد » ومحمولها « خرج عن كونه سوادا » أو « بطل كونه سوادا » ومن شرط صحة القضية امكان اجتماع موضوعها ومحمولها معا • ومعلوم أن اجتماع النقيضين محال فثبت: أنه يستحيل قولنا: السواد خرج عن كونه سوادا ، وبطل كونه سوادا • واذا كان الامر كذلك ، ثبت: أنه يمتنع اسناد تقرر الماهية وتكونها الى ايجاد موجد ، وايقاع فاعل •

الحجة الخامسة: قوله تعالى: « ولاتقولن لشيء: انى فاعل ذلك غدا » (٧) الآية • سمى الامر الذي سيفعله غدا في الجال باسم الشيء • وذلك يقتضى أن يكون المعدوم شيئا •

والجواب عن الحجة الأولى: أن نقول: أنا نجد من أنفساً شعورا وادراكا في صور كثيرة ، مع حصول الاتفاق بيننا وبينكم على أنها ليست بماهيات ولاحقائق ، بل هي نفى محض ، وعدم صرف:

الصورة الأولى: العلم بالمتنعات ، وذلك لانا نحكم بان شريك الله ، الله ممتنع ، ونقيم الدلائل على ذلك ، ولولا أنا تصورنا شريك الاله ، والا لاستجال منا أن نحكم عليه بالامتناع ، لأن التصديق بدون التصور محال ، ولانا نقول : شريك الاله محال ، والجمع بين الوجود والعدم محال ، وحصول الجسم الواحد في آن واحد في مكانين محال ، ونميز بين كل واحد من هذه التصديقات ، وبين الآخر ، والشسبعور البهني والامتياز العقلي جاصل في هذه الميتنعات ليست ذوات ولاحقائق بين جميع العلماء (٨) على أن هذه الميتنعات ليست ذوات ولاحقائق ولاماهيات ب

<sup>(</sup>V) الكهف : ۲۳ ·

<sup>(</sup>٨) المقلاء : ب .

الصورة الثانية: العلم بالمركبات ، كما اذا تصورنا بحرا من رئبق ، وجبلا من زبرجد (٩) فان البحر والجبل عبارة عن جواهر موصوفة بالتركيب والتاليف ، وموصوفة بالوان مختلفة ، وأشكال مخصوصة ، وعندكم الثابت في العدم ، انما هو ذوات الجواهر والاعراض ، فذلك غير عابت في العدم البتة والجبل انما يكون جبلا بكون الجواهر موصوفة بالاعراض والتركيبات ، فاذن الشعور الذهني حاصل في هذه الصورة ، مع أن المشعور به غير حاصل البتة ، لا في العدم ولا في الوجود ،

الصورة الثالثة : العلم بالنسب والاضافات ، مثل علمنا بحصول هذا الجسم فى هذا الحيز ، دون ذلك الحيز ، وطلوع الشمس غـدا من المشرق لا من المغرب ، ولا معنى لطلوع الشمس من المشرق الا حصول ذاتها فى ذلك الحيز دون هذا الحيز ولاشك ولا نزاع أن هذه النسب غير ثابتة فى العدم ، لأن كون الشمس المعدوم حاصلة فى المكان العدوم محال فى بداهة العقل ، وأنتم ساعدتم أيضا على أنه لاحصول ولاتقرر لامثال هذه النسب فى العدم ،

الصورة الرابعة : انا نعلم امتياز العدم عن الوجود ، وامتياز النفى المحض والسلب الصرف عن الثبوت ، ومسمى النفى الصرف والسلب المحض محكوم عليه بكونه متميزا عن الثبوت ، مع أنه يستحيل أن يكون لسمى النفى المحض ثبوت ، لأن المراد من النفى المحض ماهو مقابل لسمى الثبوت ومناف له ، فلو كان له ثبوت بوجه ما ، لكان منا فى الشيء ومناقضه ، نفس ذلك الشيء ، وهو محال ، ولان الخصم يساعد على أن مسمى العدم غير ثابت فى العدم .

الصورة الخامسة : انا نحكم على الماهية المعدومة بانها غيير

<sup>(</sup>٩) ياقوت : ب .

موجودة • فقبل اتصاف تلك الماهية بالوجود نحن نتصور ماهية الوجود ، ونميز فى اذهاننا بين مسمى الوجود وبين مسمى الجوهر والسواد ، ولذلك فان الخصم يقول : مسمى الجوهر والسواد ثابت فى العدم ، ومسمى الوجود غير ثابت فى العدم • فثبت : أنا نتصور ماهية الوجود وحقيقته قبل صيرورة الماهية موصوفة بالوجود • فلو لزم من مجرد هذا التمييز الذهنى والشعور العقلى ، كون المشعور به حاصلا فى العدم ، لزم كون ماهية الوجود متقررة فى العدم • وذلك محال • لأن العدم نقيض الوجود • والنقيضان لايجتمعان ولأن الخصم أيضا يساعد على أن ماهية الوجود غير متقررة فى العدم •

الصورة السادسة : نحن نعقل الماهية المؤثرية ، وماهية المتاثرية ، ونميز بين كل واحد منهما وبين الآخر ، وبينهما وبين غيرهما ، مع ان الخصم يساعد على أن المعدوم لايكون مؤثرا ولا متاثرا ، ولا يتقرر حال العدم بمسمى المؤثرية ومسمى المتاثرية ، فالشعور الذهنى والادراك العقلى حاصل ، مع أن المشعور به غير حاصل ، وكذا كون الشيء فوق فيره وتحت غيره ويمينا وشمالا ، ويدخل فيه جميع النسب والاضافات ،

واذا عرفت هذا فنقول: تعنى بكون المعدوم معلوما ، هــــــذا القدر من التمييز الذهنى الحاصل فى هذه الصورة ، أم تعنى به امرا وراء هذا القدر ؟ فان عنيت به الاول تعذر الاستدلال بكونه معلوما (١٠) على كونه شيئا ، لأن هذا القدر من المعلومية حاصل فى هذه الصور ، مع أنها ليست بماهيات ولاذوات ولا حقائق بالاتفاق ، وان عنيت يكون المعدوم معلوما ، أمرا وراء هذا القدر ، فلابد من تفسير كون المعدوم معلوما ، ثم اقامة الدلالة على كونه معلوما بذلك التفسير ، فانا من وراء النزاع فى المقامين ، واعلم : أنك متى أوردت هذا السؤال على هذا الوجه ، ضاق الكلام على الخصم جدا ،

<sup>(</sup>۱۰) بعدوبا : ب .

إما دليلهم الثانى على قولهم ان المعدوم متميز ، وهو أن المقدور قبل دخوله في الوجود متميز عن غير المقدور ، وذلك يقتضى وقدوع الامتياز في المعدومات •

فالجواب: ان المقدور هو الذي يكون القادر فيه تاثير اما بالتحقيق ، واما بالابطال وعندكم هذه الماهيات ثابتة في العدم ، ولا تائسير المقادر فيها البتة وانما تاثير القادر في اعطاء صفة الوجود التسلك الماهيات والمقدور اما الوجود واما موصوفية الماهية بالوجود واياما كان ، فهو غير ثابت حال العدم و فثبت : أن الذي يمكن جعله مقدورا استحال القول بكونه ثابتا في العدم والذي يمكن القول بكونه ثابتا في العدم والذي القادر و فقد سقطت هذه الشبهة و

وأما دليلهم الثالث : على قولهم المعدومات يتميز بعضها عن. البعض ، وهو التمسك بكون بعض المعدومات مرادا ، وبعضها مكروها ٠

فجوابه: ان الماهيات يمتنع عليها التبدل والتغير ، فيمتنع كونها متعلقة للارادة والكراهة ميرورتها موجودة الارادة والكراهة ميرورتها موجودة لايتقرر حال العدم ، فعاد ماذكرنا من أن الذي يمكن جعله متعلق الارادة والكراهة ، لايمكن القول بثبوته في العدم ، والذي يمكن القول بثبوته في العدم ، والذي يمكن القول بثبوته في العدم ، لايمكن جعله متعلق الارادة والكراهة .

وأما دليلهم الرابع على ذلك ، وهو تميز المعدوم المكن عن المعدوم الممتنع •

فجوابه: ان المعدومات الممتنعة أقسام كثيرة • مثل شريك الاله ، والجمع بين الضدين وحصول الجسم الواحد في الآن الواجد في مكانين.

وكل واحد من هذه الاقسام متميز عن الآخر في الذهن ولم يلزم من ذلك كونها ثابتة في العدم ، فكذلك ههنا .

وأما الحجة الثانية التى عولوا عليها فى أن المعدوم شىء • وهو قولهم : ان الممكن هو الذى يمكن تقرر ماهيته تارة مع العدم ، وأخرى مع الوجود • وذلك يقتضى جواز تقرر الماهية بدون الوجود •

فجوابها: ان الماهية اذا كانت واجبة التقرر حالتى العسدم والوجود ، ممتنعة التغير فى نفسها ، امتنع جعل الامكان ضفة لها ، بل الامكان يكون صفة للوجود ، ثم انا توافقنا على أن الوجود غير ثابت فى العدم ، فعاد ماذكرنا من أن الذى يمكن جعل الامكان وصفا له لا يعقل اثباته فى العدم ، وما يمكن اثباته فى العدم ، لايمكن جعل الامكان وصفا له ،

واما الحجة الثالثة : وهى قولهم : الامكان صفة موجودة حاصنة قبل الوجود ، فوجب تحقق الماهية قبل الوجود ،

فجوابها : قد تقدم في مسألة حدوث العالم •

وأما الحجة الرابعة : وهى قولهم : لو كانت الماهية متجددة ، لكان وقوعها بالفاعل ممكنا • لكن وقوعها بالفاعل محال •

فجوابها: ان القادر كما يجعل الماهية موجودة ، فهو يجعسل الماهية ماهية • والحجة التى تمسكتم بها فى امتناع وقوع الماهية بالفاعل ، فهى بعينها تقتضى امتناع وقوع الوجود بالفاعل ، فانسه لو وقع الوجود بالفاعل ، لزم عند تقدير عدم ذلك الفاعل ، أن يخرج الوجود عن كونه وجودا • وهو محال •

فان التزموا أن الوجود لايقع بالفاعل ، وزعموا : أن الواقسع

بالفاعل هو موصوفية الماهية بالوجود ، أوردنا عليهم ذلك الكلام فى نفس تلك الموصوفية ، وذلك يقتضى أن لايقــع بالقاعـل لا الماهيـة ولا الوجود ولا موصوفية الماهية بالوجود ، وذلك يوجب أن لايكـون للمؤثر أثر البتة ، وهو يوجب نفى الصانع ، فثبت : أن هذه الحجة ساقطة ،

واما الحجة الخامسة : هي التمسك بقوله تعالى : « ولا تقولن لشيء اني فاعل ذلك غدا الا أن يشاء الله » (١١) •

فهذا يقتضى اطلاق اسم الشيء على المعدوم • ولا يقتضى كــون المعدوم ذاتا وماهية وحقيقة • وأما قوله تعالى : « والله على كــل فدير » (١٢) قانه يقتضى وقوع الماهيات بالقادر • وذلك يفيد (١٣) نفى كون الذوات والماهيات متحققه فى الأزل •

والآية التى عول الخصم عليها لاتفيد الا مجرد اللفظ · والآيـة التى عولنا عليها تفيد المعنى · فكان قولنا أولى ·

<sup>(</sup>١٠١) الكهف ٢.٣؛ .

<sup>(</sup>١٢) البقرة ١٨٤: ٠

<sup>(</sup>١٣) لا يفيد كون ... الخ: ب،

## (المُسْأَلَّة (الثاكِثَرَّة في إثبات العلم بالصانع

وقبل الخوض في المقصود ، لابد من تقديم مقدمات :

المقدمــة الأولى : في الفـــرق بين الامكان والحدوث :

الامكان عبارة عن كون الشيء في نفسه ، بحيث لايمتنع وجوده ولاعدمه ، امتناعا واجبا ذاتيا • والحدوث : عبارة عن كون الوجود مسبوقا بالعدم والفرق بين هذين الامرين ظاهر •

المقدمة الثانية : زعم كثير من مشايخ علم الأصول أن علة الحاجة الى المؤثر ، هى الحدوث ، ومنهم من زعم : أن علة الحاجة هى مجموع الامكان والحدوث ، فيكون الحدوث على هذا القول شطر العلة ، ومنهم من زعم : أن الحاجة هى الامكان بشرط الحدوث ، فيكون الحدوث على هذا القول شرط العلة ، وعندنا : أن الحدوث غير معتبر فى تحقق على هذا القول شرط العلة ، وعندنا : أن الحدوث غير معتبر فى تحقق الحاجة ، لا بأن يكون تمام العلة ، ولا بأن يكون شطر العلة ، ولا بأن

والدليل عليه : أن الحدوث عبارة عن كون الشيء (١) مسبوقا بالعدم • ومسبوقية الوجود بالعدم صفة للوجود ، الذي هو متاخر عن تأثير القادر فيه • والذي هو متاخر عن احتياجه الى القادر ، الذي هو متاخر عن علة تلك الحاجة ، وعن جزء تلك العلة ، وعن شرط تلك العلة • فلو جعلنا الحدوث علة للحاجة ، أو جزءا من هذه العلة ، أو شرطا لهذه العلة ، لزم تاخر الشيء عن نفسه بمراتب • وهو محال •

<sup>(</sup>١) الوجوه : ب ١٠.

المقدمة الثالثة: زعم الجمهور من الفلامنفة والمعتزلة: ان تاثير المؤثر انما يكون في وجود الآثر لا في ماهيته وهذا القول عندنا باطل ولان الوجود له ماهية وفلو امتنع أن يكون للقادر تأثير في الماهية والمتنع أن يكون لل يكون له تأثير في الوجود و

فان قيل : تأثير القادر في كون (٢) الماهية موصوفة بالوجود ٠

قلنا : موصوفية الماهية بالوجود يمتنع أن يكون أمرا ثابتا • ويدل عليه وجوه :

احدها: ان اتضاف الماهية بالوجود ، لو كان أمرا ثابتا مغايرا للماهية والوجود ، لما كان جوهرا مستقلا بنفسه ، قائما بذاته ، بل كان صفة من صفات الماهية وحينئذ يكون اتصاف تلك الماهية بتلك الصفة زائدا على الماهية ، وعلى تلك الصفة ، ويلزم منه التسلسل ،

وثانيها : وهو أن تلك الموصوفية تكون مساوية فى الوجود لسائر الموجودات ، ومخالفة لها فى الماهية ، فيلزم : أن يكون لاتصاف الماهية بالوجود ماهية ووجود آخر ، فيكون اتصاف ماهيتها بوجودها زائدا عليه (٣) ويعود الكلام الاول فيه ، ويلزم التسلسل ، وحينئذ لايكون الموجود الواحد موجودا واحدا ، بل يكون موجودات غير متناهية ، وذلك محال ،

وثالثها : وهو أن موصوفية الماهية بالوجود ، بتفدير أن يكون أمرا مغايرا للماهية والوجود ، فلابد أن تكون له ماهية ، فأذا امتنع أن يكون للقادر تأثير في الماهيات ، امتنع أن يكون له تأثير في هذه الموصوفية ، وعلى هذا التقدير لايكون للمؤثر : أثر ، لا في الماهية ، ولا في الوجود ، ولا في موصوفية الماهية بالوجود ، وهذا نفي للتأثير

<sup>(</sup>٢) جعل : أ ٠

<sup>(</sup>٣) زائدا آخر : أ .

والمؤثر بالكلية • وهو باطل قطعا • بل القول الصحيح : أن المؤثر كما يؤثر في جعل المساهية موجودة ، فكذلك يؤثر في جعل المساهية ماهية ،

المقدمة الرابعة: ان الطريق الى اثبات الصانع تعالى ليس ، الا احتياج أجسام هذه الموجودات المحسوسة ، الى موجود آخر غيير محسوس ، ومنشأ تلك المحاجة على قول بعضهم هو الامكان ، وعلى قول آخرين هو الحدوث ، وعلى قول ثالث هو مجموع الامكان والحدوث . ثم هذه الامور الثلاثة ، اما أن تعتبر في الذوات ، أو في الصفات أو في مجموعها أو بالعكس ، فللجموع طرق ستة :

#### \*\*\*

الطريق الأول: الاستدلال على وجود واجب الوجود بامكسان الذوات: فنقول: لاشك أن الحقائق والماهيات موجودة وكل موجود فاما أن تكون حقيقته قابلة للعدم أو لاتكون كذلك وفان لم تقبل حقيقته العدم لماهى هى وكان ذلك الموجود هو واجب الوجود لذاته وهو المطلوب وفان كانت حقيقته قابلة للعدم فنقول: كل موجود تكون المطلوب فان كانت حقيقته قابلة للعدم فنقول: كل موجود والعدم على حقيقته قابلة للعدم وكل ما كان كذلك وجوده راجحا على عدمه الله لرجح وذلك المرجح لابد وأن يكون موجودا وثم ذلك المرجح ان كان ممكنا عاد الكلام فيه ويلزم اما الدور واما التسلسل وهما محالان فلابد من الانتهاء الى واجب الوجود لذاته وحالان واجب الوجود لذاته وحالان فلابد من الانتهاء الى واجب الوجود لذاته وحالان والمحالان والمحالون والمحالان والمحال

وهذا البرهان مبنى على هذه القدمات:

المقدمة الأولى: قولنا: كل موجود يقبل العدم · فان الوجــود والعدم بالنسبة الى ماهيته على السوية ·

ولقائل أن يقول: لم لايجوز أن تكون ماهيته قابلة للعدم والوجود ، الله أن الوجود أولى بتلك الماهية من العدم ، فلكونه قابلا للعدم يكون

من المكنات · ويكون الوجود أولى به من العدم ، يستغنى عن المرجح والمؤثر ؟

ونقول فى جواب هذا السؤال: انه متى كان الوجود أولى به من العدم ، كان واجب الوجود لذاته ، والذى يدل عليه ؛ هو أن ته اللهية مع تلك الأولوية ، أن لم يصح العدم عليها ، كان واجبا لاممكنا ، وأن صح العدم عليها ، كان ممكنا ، وكل ما كان ممكنا ، لايلزم من فرض تحققه محال ،

فلتفرض الماهية مع تلك الاولوية • تسارة موجودة ، واخسرى معدومة ، ونسبة تلك الاولوية الى الوقتين على السوية • فاختصاص احد الوقتين بالوجود دون الثانى • اما أن يتوقف على انضمام قيد اليه لاجله اختص ذلك الوقت بالوجود ، واما أن لايكون كذلك • فلو كان الاول لم تكن تلك الاولوية كافية في حصول الوجود ، بل لابد معها من هذا القيد الزائد • لكنا قد فرضنا أن تلك الاولوية كافية في وقوع الوجود • هذا خلف •

وايضا: فانا نقول: تلك الاولوية مع هذه الضميمة ، ان لم تقتض الوجوب ، عاد التقسيم الاول فيه ، وان افاد الوجوب ، فحينئذ يصح قولنا: انه متى حصل الرجمان ، حصل الوجوب ،

المقدمة الثانية: قولنا الممكن المتساوى لا يترجح أحد طرفيه على الكخر ، الا لمرجح وللعلماء في تقرير هذه المقدمة قولان:

احدهما: انها مقدمة أولية بديهية • وذلك لآنه لما كانت نسبة الوجود ونسبة العدم الى تلك الماهية على السوية ، قضى صريح العقل بأنه يمتنع رجحان أحدهما على الآخر لا لآجل انضياف أمر من الآمور الى الطرف الراجح • ولذلك فان كل عاقل اذا أحس بحدوث شيء في

وقت معين ، طلب لحدوثه علة وسببا · وذلك يدل على أن افتقسار رجحان الجائز الى المرجح أمر مقرر في بداهة العقول .

القول الثانى: ان هذه المقدمة برهانية وأحسن ماقيل فى هذا المقام: ان الاستواء والرجحان متناقضان متنافيان ، ولما ثبت أن ماهية الممكن مقتضيه للاستواء ، فلو حصل الرجحان أيضا ، لاجتمع النقيضان وهو محال .

وعندى: آن هذه الحجة ضعيفة • لآن التناقض انما يلزم لو كانت الماهية مقتضية للاستواء أو مقتضية للرجحان أيضا • أما من يقول: الماهية مقتضية للاستواء • وأما الرجحان فانه حصل لا لعلة البتة الا لذاته ولا لغيره ، لم يلزم التناقض على هذا القول • والاقوى أن يقال: الممكن هو الذي يكون العدم والوجود بالنسبة اليه على التساوى ، والشيء الذي يكون كذلك ، امتنع أن يدخل في الوجود ، الا بعد أن يصير وجوده راجحا على عدمه • وذلك الرجحان يجب أن يكون صفة لشيء آخر سابق على وجوده ، فيمتنع أن يكون محل ذلك الرجحان ، هو وجوده • لأن ذلك الرجحان لو كان صفة لوجوده ، لكان متاخرا عن وجوده • لكن قد بينا أنه متقدم على وجوده • فيحصل الدور ، وهو محال فاذن ذلك الرجحان ، يجب أن يكون صفة لشيء آخر ، يلزم من وجوده • وذلك هو المؤثر • فثبت : أن كل ممكن فهو مفتقر اللي المؤثر •

ويمكن تقرير هذه المقدمة بناء على قول الفلاسفة من وجه آخر: وذلك أنهم قالوا: الزمان يمتنع أن يكون له مبدأ ومنتهى • لأنا لو فرضنا للزمان أولا ، لكان عدمه سابقا على وجوده بالزمان • والسبق بالزمان لا يحصل الا مع وجود الزمان فيلزم أن يقال: الزمان كان موجودا قبل أن كان موجودا • وذلك محال •

وهكذا لو فرضنا للزمان منتهى • لكان عدمه حاصلاً بعد وجوده ، بعدية بالزمان • والبعدية بالزمان لا تحصل الا مع وجود الزمان • فيلزم : أن يقال : الزمان موجود بعد أن لم يكن موجودا • وذلك محال • فثبت : أن عدم الزمان محال •

واذا ثبت هذا ، قالوا ، الزمان اما أن يكون واجبا لذاته ، واما أن يكون ممكنا لذاته ، والأول باطل ، لأنه مركب من آنات متوالية منقضية ، وكل ما كان كذلك ، لم يكن واجبا لذاته ، فهو اذن ممكن لذاته ، وهذا الممكن اما أن يقع لغيره أو لذاته ، أو لا لغيره ولا لذاته ، فان كان لغيره ثبت افتقاره الى المؤثر ، وان كان لذاته وجب أن لايكون منقضيا ، بل يكون باقيا مستمرا ، وهو محال ، وأن كان لا لذاته ولا لغيره ، كان حدوثه ، اتفاقيا ، وكل ما كان اتفاقيا ، لم يمتنع في العقل أن لايوجد ، لكنا قد بينا أن العدم على الزمان محال ، ولما بطل القسمان ، ثبت القسم الأول وهو أنه ممكن لذاته ، الا أنه واجب الوجود لسببه ومؤثرة ، فلاجل وجوبه لوجوب سببه ، يمتنغ العدم عليه ،

وعند هذا يظهر أن دلالة وجود الزمان على وجـــود واجـب الوجود ، أظهر من دلالة جميع المكنات ، ولعله هو المراد من قوله عليه السلام: « لا تسبوا الدهر ، فأن الله هو الدهر » هذا ما يمكن تقريره بناء على أصول القوم .

فان قيل : القول بافتقار المكن الى المؤثر عليه اسئلة :

السؤال الاول: افتقار الممكن الى المؤثر ، اما أن يكون حسال وجوده (٤) أو حال عدمه والقسمان باطلان ، فبطل القول بالافتقار وأما أنه يمتنع أن يكون الافتقار حال الوجود ،

<sup>(</sup>٤) حدوثه : 1 ٫٠

فلانه يلزم ايجاد الموجود • وهو محال • وأما أنه يمتنع أن يكون الافتقار حال العدم • وذلك لان المؤثر ما يكون له أثر • والعدم نفى محض • فالقول باثبات التأثير حال كون الاثر عدما محضا: محال •

وأيضا : فلانه مادام يكون باقيا على العدم كان باقيا على عدمه الاصلى ، والعدم الاصلى يمتنع استناده الى مؤثر الوجود والايجاد ، فاذن مادام يكون باقيا على العدم ، امتنع استناده الى المؤثر ، واذا ثبت فساد القسمين ، ثبت أن القول بالتأثير محال ،

السؤال الثانى: لو فرضنا أن مؤثرا يؤثر فى أثر لكان اما أن يؤثر فى ماهية ذلك الآثر ، أو فى وجوده ، أو فى اتصاف ماهيته بوجوده ، والكل باطل ، فكان القول بالتأثير باطلا ، أما بيان الحصر فلانه لو لم تكن الماهية ولا الوجود ولا اتصاف الماهية بالوجود مستندا الى المؤثر ، لكان ذلك الذى يفرض أثرا لذلك المؤثر غنيا عن ذلك المؤثر فى ماهيته وقى وجوده وفى اتصاف ماهيته بوجوده ، وحينئذ يكون ذلك الاثر غنيا عن ذلك المؤثر مطلقا ، فلا يكون أثرا له ، هذا خلف ،

واما بيان فساد الاقسام: فهو أن نقول: انما قلنا: انه لايجوز أن يكون تأثير المؤثر في ماهية الآثر و وذلك لآنه لو كان كون السواد سوادا بالفاعل مثلا، لكان عند فرض عدم ذلك الفاعل، يلزم (٥) خروج السواد عن كونه سوادا و لآن ما بالغير لايبقى عند فرض عدم ذلك الغير و لكن خروج السواد عن كونه سوادا محال، فوجب أن لايكون كون السواد سوادا، واقعا بالفاعل وأما أنه لايجوز أن يكون تأثير المؤثر في الوجود و لأن عند تقدير عدم المؤثر، يلزم أن يخرج الوجود عن كونه وجودا وذلك أيضا محال حكما قررناه في الماهية و

<sup>(</sup>٥) وجب : أ .

واما انه لايجوز ان يكون تاثير المؤثر في اتصاف الماهية بالوجود. فذلك لوجهين:

الأول: ان اتصاف الماهية بالوجود ليس أمرا زائدا على الماهية وعلى الوجود و اذ لو كان زائدا ، لكانت له ماهية ، وله وجود وكان اتصاف تلك الماهية بذلك الوجود زائدا عليه ولزم التسلسل .

الثانى: ان بتقدير أن تكون تلك الموصوفية أمرا زائدا على الماهية وعلى الوجود ، حصلت لها ماهية ووجود ، فحينئذ يعود التقسيم المذكور ، وهو أن المؤثر اما أن يؤثر في ماهيته أو في وجوده أو في موصوفية ماهيته بوجوده ، والكل محال ، فثبت : أن المؤثر لو أثر ، لكان أما أن يؤثر في الماهية أو في الوجود أو في موصوفية الماهية بالوجود ، والكل محال ، فكان القول بالتاثير محالا ،

السؤال الثالث: لو اثر شيء في شيء ، لكان تأثير المؤثر في الآثر اما أن يكون عين ذات المؤثر أو ذات الآثر أو يكون أمرا ثالثا مغايرا لهما ، والقسمان باطلان ، فكان القول بالتأثير باطلا ،

انما قلنا : ان كونه مؤثرا يمتنع أن يكون عين ذات المؤثر وذات الاثر بوجوه :

الأول: انه يمكننا أن نعقل ذات المؤثر وذات الآثر ، مع الشكف في كون ذلك المؤثر مؤثرا في هذا الآثر ، مثلا: نعقل الموجود الذي هو واجب الوجود لذاته ، ونعقل هذا العالم ، ثم نشك في أن المؤثر في وجود هذا العالم: هو ذلك الواجب ، أم واجب آخر ، أو شيء من معلولات واجب الوجود ؟ والمعلوم غير ماهو غير معلوم (٦) فهذه

<sup>(</sup>١) غير ما هو معلوم: ١.

المؤثرية التى هى غير معلومة مغايرة لذات المؤثر ، ولذات الأثر ، الذي هو معلوم .

الثانى: ان تاثير المؤثر فى الآثر نسبة بين ذات الآثر وذات المؤثر ، والنسبة بين شيئين متأخرة عن تينك الذاتين ، والمتأخر عن الشيء مغاير لذلك الشيء .

الثالث: وهو انا نصف ذات المؤثر بكونه مؤثرا في ذلك الآثر ؛ والموصوف مغاير للصفة ،

الرابع: وهو انا نعلل الآثر لا بذات المؤثر ، بل بكونه مؤثرا ، فانا نقول : انما وجد هذا الآثر ، لأن البارى تعالى أو جده وأبدعه وخلقه ، ولا نقول : انما وجد هذا الآثر لآن البارى تعالى موجود وواجب الوجود ، وصدق النفى والاثبات يوجب التغاير ،

فبطل بهذه الوجوه أن يقال : كون المؤثر مؤثرا في الشيء عبارة عن ذات المؤثر وذات الآثر ، وانما قلنا : انه لايجوز أن تكون المؤثرية زائدة على ذات المؤثر وذات الآثر ، وذلك لآن على هذا التقدير اما أن تكون المؤثرية أمرا عدميا أو ثبوتيا • لاجائز أن تكون عدميا ، لآن المؤثرية نقيض اللا مؤثرية ، واللا مؤثرية عدم محض ونفي صرف • وذلك معلوم بالضرورة • وعدم العدم ثبوت • فكانت المؤثرية صفة ثبوتية •

ثم نقول : هـذه المؤثرية التي هي معلوم ثبوتي ، وهي مغايرة الذات الآثر وذات المؤثر ، اما أن تكون جوهرا قائما بنفسه ، أو عرضا مفتقرا الى موصوف ، والآول محال لوجهين :

الأول : وهو أن مؤثرية الشيء ، نعت الشيء وصفة له · ولايمكن تعقلها الا صفة للشيء ونعتاله ، فيمتنع أن تكون جوهرا قائما بالنفس ·

والثانى: ان بتقدير أن تكون جوهرا قائما بالنفس ، فهذا الجوهر اما أن يكون بينه وبين الأشر نسبة واضافة ، أو لايكون ، فان كان الأول كان الكلام فى تلك النسبة كما فى الأول ، فيلزم التسلسل ، وان كان الثانى لم يكن بينه وبين الأثر (٧) نسبة واضافة ولم يكن بينهما تعلق أصلا ، وكان أجنبيا باكلية عن ذلك الأثر ، ولما بطل هذا القسم تعين أن المؤثرية بتقدير الثبوت ، وجب أن تكون صفة لذات المؤثر ، مفتقرة الى تلك الذات ، وكل ما كان مفتقرا الى غيره ، كان ممكنا لذاته مفتقرا فى وجوده الى مؤثر ، فيلزم افتقار تلك المؤثرية فى وجودها الى موجد (٨) آخر ، وحينئذ يعود الكلام فى تاثير المؤثر فى وجود تلك المؤثرية ،

فثبت بما ذكرنا: أنه لو فرض مؤثر يؤثر فى أثر ، لكان تأثيره فى ذلك الآثر اما أن يكون مغايرا لهما والقسمان باطلان ، فكان القول بالتأثير باطلا .

السؤال الرابع: ان جواز الوجود متعلق بالطرفين ـ اعنى الوجود والعدم ـ فلو كان جواز الوجود يقتضى احتياج الوجود الى المؤثر ، لكان جواز العدم يقتضى احتياج العدم الى المؤثر ، لكان حواز العدم يقتضى احتياج العدم الى المؤثر محال ، لأن العدم نفى محض وسلب صرف ، فجعله اثرا أو مؤثرا محال ، ولأن العدم مستمر من الأزل الى الأبد ، والباقى لايمكن اسناده حال بقائه الى المؤثر ،

فثبت: أنه لو كان جواز الوجود يحوج الوجود الى المؤتسر ، لكان جواز العدم يحوج العدم الى المؤثر ، وثبت : أن احتياج العدم الى المؤثر محال ، فيلزم أن يكون احتياج الوجود أيضا الى المؤثر محالا .

<sup>·</sup> ١ : الأول (V)

<sup>(</sup>٨) موجود : أ .

السؤال الخامس: لو كان الجواز علة للحاجة الى المؤثر ، لكان الشيء حال بقائه مفتقرا الى المؤثر ، وهذا مجال ، فالقول بان الجواز علة للحاجة الى المؤثر محال ، بيان الملازمة : هو أن الامكان من لوازم المهيات الممكنة ، ولازم الشيء حاصل فى جميع زمان وجوده ، وكان الامكان حاصلا حال بقاء الممكنات ، فلو كان الامكان علم المؤثر ، لزم افتقار الباقى حال بقائه الى المؤثر ، وانما علم المحال ، لأن هذا يقتضى تحصيل الحاصل ، وهو محال ،

لا يقال : لم لا يجوز أن يكون تأثير المؤثر حال بقاء الأثر في بقائه ، وبقاؤه زائد على ذاته ؟

لآنا نقول : بقاؤه لما كان زائدا على ذاته ، لم يكن التاثير في بقائه تأثيرا في ذاته ، لكنا بينا : أن ذاته من حيث هي هي ، ممكنة في الزمان الثاني ، فلو كان الامكان علة للحاجة الى المؤثر ، لكانت ذاته من حيث هي هي ، محتاجة في الزمان الثاني الى المؤثر ، وذلك محال ، لانه يقتضي تحصيل الحاصل ، وتكوين الكائن ، وهو غير معقول ، فوجب القطع بأن الامكان ليس علة للحاجة الى المؤثر ،

لايقال : لم لايجوز أن يقال : الامكان علة للحاجة الى المؤثر ، بشرط الحدوث • وهذا الشرط غير حاصل جال البقاء ، فيلم يـلزم تحقق الاحتياج حال البقاء ؟

لانا نقول: انا بينا في ما تقدم: أن الحدوث لايمكن أن يكون علة للحاجة ، ولا جزءا لهذه العلة ولا شرطا لها · فسقط قولكم ·

السؤال السادس: لاشك أنا نشاهد حدوث صور ، وأعـراض فى هذا العالم • فلو كان الحدوث والامكان علة للحاجة الى المؤثر فيها ، فالمؤثر فيها اما أن يكون قديما أو حادثا والقسمان باطـلان ، فبطل القول بالمؤثر • وانما قلنا: انه لايجوز أن يكون المؤثر فيها قديما ، لآن تأثير ذلك المؤثر القديم فيها ، اما أن يكون موقوفا على شرط حادث ، أو لايكون كذلك ، فأن كأن الأول عاد التقسيم الأول فيه ، فيلزم أن يكون حدوث ذلك الشرط الحادث ، لأجل حدوث شرط آخر ، ولزم التسلسل ، وأن كأن الثانى لزم اختصاص حدوث هذا الحادث بهذا الوقت دون ما قبله (٩) لا لأمر أصلا البتة ، فكأن هذا قولا بوقوع الجائز ، لا عن سبب ، ولا عن مرجح ، وهذا يبطل القول بافتقار الجائز الى المرجح ،

وانما قلنا: انه لايجوز أن يكون المؤثر في حدوث هذه الحوادث في هذا الوقت أمرا حادثا • لأن الكلام يعود فيه • ويلزم التسلسل ، وحصول أسباب ومسببات لانهاية لها دفعة واحدة • وذلك يبطل القول باثبات واجب الوجود •

السؤال السابع: وهو أن نقول: جملة ماحدث (١٠) في هــــذَا الوقت ، اما أن يكون له مؤثر ، أو لايكون ، فأن لم يكن له مؤثر ، فقد حدث الحادث لا عن مؤثر ، وذلك يبطل القول بافتقار المكن والمحدث الى المؤثر ، وأما أن كان لها مؤثر فالمؤثر فيها أما أن يكون حادنا أو قديما ، ويمتنع أن يكون حادنا ، لأن المؤثر في الشيء مغاير للأثر ، فلو كان المؤثر في جملة الحوادث حادثا ، لكان ذلك الحادث مغايرا لجملة الحوادث ، وذلك محــال ، لأن كل ما كان حادثا كـان داخلا في جملة الحوادث ، وذلك محــال ، لأن كل ما كان حادثا كـان داخلا في جملة الحوادث ، وذلك محــال ، لأن كل ما كان حادثا كـان داخلا في جملة الحوادث ، وذلك محــال ، لأن كل ما كان حادثا كـان داخلا في جملة الحوادث ، وذلك محــال ، لأن كل ما كان حادثا كـان

ويمتنع أن يكون المؤثر فيها قديما ، لآن ذلك القديم قبل ايجاد هذه الحوادث ، لم يكن موجدا لها ، ولا مخرجا لها من العدم الى الوجود ، والآن صار موجدا لها ، ومخرجا لها من العدم الى الوجود

<sup>(</sup>٩) ما قبله وما بعده ٠

<sup>(</sup>۱۰) صدر : أ .

فتكون موجدية هذا الموجد لها ، حكما حادثا متجددا ، وحينئذ يعود ماذكرنا من تعليل جملة الحوادث لشيء حادث ، وذلك محال ـ على ما بيناه .

وأيضا : فلو افتقر الحادث الى المؤثر ، لافتقرت هذه الموجدية الحادثة الى المؤثر ، فيلزم اما الدور واما التسلسل ، وهما محالان ، وبتقدير القول بهما يبطل الطريق الى اثبات الصانع ، واذا كان كذلك ، وجب أن تكون تلك الموجدية المتجددة غنية عن المؤثر ، وذلك يوجب القطع باستغناء الممكن المحدث (١١) عن المؤثر ،

والجواب عن السؤال الأول: لم لايجوز أن يقال: تأثير المؤثر في الوجود يحصل مع الوجود لا قبله ولا بعده ؟ وقول السائل: « هذا يقتضى ايجاد الموجود ، وهو محال » فجوابه: ان ايجاد موجود كان موجودا قبل ذلك الايجاد محال ، وأما ايجاد موجود ما كان موجودا قبل ذلك الايجاد ، وانما حصل حال ذلك الايجاد ، فلم قلتم بأنه محال ؟

والجواب عن السؤال الثانى: أنه لو وفعت الشكوك والشبهات فى تأثير شىء فى شىء ، لامتنع تجدد شىء وحدوثه ، لكنه لا شك ولا شبهة فى تجدد الحوادث والصسور والاعراض ، وماذكرتموه من التقسيم قائم ههنا بعينه ، وذلك لانه لو تجدد أمر ، أو خدث أمر ، لكان المتجدد أما الماهية ، أو الوجود ، أو موصوفية الماهية بالوجود ، والكل محال ، فوجب أن لايحصل التجدد أصلا ،

وانما قلنا: انه يمتنع تجدد الماهية • لأنه يلزم أن يقال: السواد ما كان سوادا ، شم انقلب سوادا • وذلك يقتضى انقلاب الماهية والحقيقة • وذلك محال •

<sup>.</sup> ب: بضاما (۱۱)

وانما قلنا : انه يمتنع تجدد الوجود ، لانه يقتضى أن يقال : الوجود ما كان وجودا ثم انقلب وجودا · وذلك يقتضى انقلاب الماهية ·

وانما قلنا : انه يمتنع تجدد موصوفية الماهية بالوجود ، لأن هذه الموصوقية ان لم تكن أمرا زائدا على الماهية وعلى الوجود ، امتنعالقول بأنها هي المتجددة ، وان كان أمرا زائدا ، فالمتجدد أما ماهيتها أو وجودها ، ويعود التقسيم المذكور ،

فثبت: أن ماذكرتم من التقسيم يمنع من القول بالتجدد والحدوث ولما كان ذلك مشاهدا محسوسا علمنا: أن ماذكرتم من التقسيم باطل "

والجواب عن السؤال الثالث: ان ذلك التقسيم أيضا قائم فيما عرف فساده بالضرورة • وذلك لآنه يقال: لو حصل شيء في هذه الساعة ، لكان حصوله في هذه الساعة اما أن يكون حصوله نفس ذاته ، أو زائدا على ذاته • والقسمان باطلان • فبطل القول بحصوله في هذه الساعة • وانما قلنا: انه لايجوز أن يكون حصول هذه السماء ، وحضول هذه الارض في هذه الساعة : نفس ذات السماء ، ونفس ذات الأرض لوجوه •

أحدها : انه يمكننا أن نعقل ذات السماء وذات الأرض ، مـع الشك في حصولهما في هذه الساعة .

والثانى : ان حصولهما فى هذه الساعة نسبة لتينك الذاتين (١٢) الى هذه الساعة والنسبة بين الشيئين مغايرة لهما •

والثالث: ان ذات السماء والأرض لو كانتا نفس حصولهما في هذه الساعة ، ففي الساعة الثانية لم يبق حصولهما في الساعة الأولى ،

<sup>(</sup>١٢) لتلك الذوات : ١ .

فوجب أن لاتبقى ذاتهما فى الساعة الثانية ، فان التزموا ذلك ، وقالوا : الاجسام تحدث حالا بعد حال ، الزمناهم فى واجب الوجود ، وانما قلنا : انه لايجوز أن يكون حصول السماء والارض فى هذه الساعة زائدا على الذات ، لأن ذلك الزائد يكون حاصلا لامحالة فى هدنه الساعة ، فيكون حصول ذلك الزائد فى هذه الساعة زائدا عليه ، ولزم التسلسل وهو محال ،

فثبت : أن ماذكروه من التقسيم حاصل في هـــذا المقام ، الذي عرف بطلانه بالضرورة • فوجب الجزم ببطلان هذا التقسيم •

والجواب عن السؤال الرابع: انه لانزاع فى أن الامكان متعلق بطرفى الوجود والعدم ، الا أن رجحان الوجود يكون لوجود ما يؤثر فى الوجود ، ورجحان العدم يكون لعدم ما يؤثر فى الوجود ، وهذا هم الكلام المشهور من أن علة العدم هى عدم العلة ،

والجواب عن السؤال الخامس : ان عندنا الذات المكنة حال البقاء ، تفتقر الى المبقى • لابمعنى أن المبقى يعطيه حال البقاء : وجودا آخر ، بل بمعنى أنه يدوم ذلك الوجود لدوام ذلك المؤشر الأول • فلم قلتم بأن ذلك محال ؟

والجواب عن السؤال السادس: هو ان ذك الاشكال انما يعظم اذا قلنا المؤثر في حدوث الحوادث هو العلة الموجبة بالذات ، اما اذا قلنا: انه فاعل مختار ، اندفع الاشكال ، لامحالة ،

والجواب عن السؤال السبابع: أن تأثير الشيء في الشيء نسبة مخصوصة بينهما • وقد بينا: أن هذه النسبة لا وجود لها في الاعيان ، فلم يلزم وقوع التغير في المؤدر •

فهذا هو الكلام في هذه المقدمة مع أنه ليس الآحد من المتقدمين ولا من المتأخرين خوض فيها بالتقرير والاشكال وبالله التوفيق •

#### \*\*\*

المقدمة الثالثة : من مقدمات برهان اثبات واجب الوجود : نفى الدور ·

والدور: هو أن يحصل موجودان ، ممكنان · ويكون كل واحد منهما علة لوجود الآخر ·

ومن الناس من احتج على فساد ذلك بأن قال: المؤثر متقدم على الآثر بالذات و فلو كان كل واحد منهما مؤثرا في الآخر و لكان كل واحد منها متقدما بالذات على الآخر و فكان كل واحد منهما متقدما على المتقدم على المتقدم على المتقدم على المتقدم على الشيء و فيلزم كون كل واحد منهما مقدما على نفسه بمرتبتين و فلك الشيء و فيلزم كون كل واحد منهما مقدما على نفسه بمرتبتين و وذلك محال ولائه من حيث انه متقدم يقتضى أن يكون موجودا قبل وهدنا قبل و وهدنا و وهدنا و وهدنا و وهدنا و المتماع المعدم والوجود قبل و والهدم و المتماع المعدم والوجود في الشيء الواحد من الوجه الواحد و هدوم محال و المتماع العدم والوجود في الشيء الواحد من الوجه الواحد و هدوم محال و

واعلم: أن هذه الحجة مبنية على مقدمة مشكلة وهى اثبات التقدم الذاتى وفقول: ليس المراد من هذا التقدم التقدم بالزمان ولانا قد بينا فى أول هذا الكتاب: أن تقدم المؤثر على الآثر لايجب أن يكون بالزمان ولان حركة الاصبع علة لحركة الخاتم ومع أن هاتين الحركتين يحصلان معا ولاتقدم لاحدهما على الآخرى بالزمان البتة و

واذا بطل القول بأن المؤثر يجب تقدمه على الآثر بالزمان ف فنقول: ان عنيت بقولك المؤثر متقدم على الآثر بالذات: كون المؤثر مؤثرا في الآثر: رجع حاصل هذا التقدم الى التأثير و فقولك: لو كان كل واحد منهما مؤثرا في الآخر والكن كل واحد منهما معدما على الآخر: مقدمة باطلة و لأن تاليها عين مقدمها من غير فرق وليس فيها الا تبديل عبارة بعبارة و فان كان القول بكون كل واحد منهما مؤثرا في الآخر و معلوم البطلان بالضرورة و لم يكن في ذكر هذا الكلم فائدة ولا اليه حاجة وان لم يكن معلوم البطلان بالضرورة والمن بالضرورة والمن تغيير العبارة مفيدا البتة والله على تغيير العبارة مفيدا البتة و

وأما ان كان المراد من قوله: المؤثر متقدم بالذات على الآثر: أمرا آخر مغايرا للتقدم بالزمان ، ومغايرا لنفس (١٣) هذا التأثير ، فذلك التقدم لا بد من افادة تصوره ، ثم من اقامة الدليل على ثبوته . فان كل واحد من المقامين مما غفلوا عن تلخيصه وتحصيله الى الآن .

والأولى فى ابطال الدور أن يقال : المعلول مفتقر الى العلة ، فلو كان كل واحد منهما معلولا الآخر ، لكان كل واحد منهما مفتقرا الى المفتقر الى نفسه ، فيلزم كون كل واحد منهما مفتقرا الى نفسه ، وذلك محال ، لأن الافتقار الى الشىء اضافة بين المفتقر والمفتقر اليه ، والاضافة لاتعقل الا بين الشيئين ،

فان قال قائل: الاضافيان كل واحد منهما علة لوجود الآخسر، وذلك لانه يلزم من فرض وجود أيهما كان، وجود الآخر قطعا، ومن فرض عدم أيهما كان، عدم الآخر قطعا، فوجسب كون كل واحسد منهما علة لوجود الآخر،

<sup>. 1 :</sup> لتفر : 1 .

فالجواب: ان قلنا: ان الاضافات لا وجود لها في الاعيان ، فقد زال السؤال • وان قلنا: الملازمة بينهما معللة بوحدة انسبب •

المقدمة الرابعة : من مقدمات برهان اثبات العلم بواجب الوجود : ابطال التسلسل •

واعلم: أنا قبل الخوض فى تقرير هذا المطلوب ، نفتقر الى تقديم مقدمة ، وهى: أن العلة المؤثرة لابد وأن تكون موجودة حال وجاود المعلول ، والدليال عليه : أنه لو له م يكن كذلك ، لكان عند حصول المعلول تكون العلة غير موجودة ، فيلزم حصول المعلول حال عدم العلة ، فحينئذ يكون حصول ذلك المعلول بكون العله غير موجودة ، فيلزم حصول المعلول حال عدم العلة ، فحينئذ يكون حصول ذلك المعلول لا لاجل وجود تلك العلة ، وقد فرضنا الامر كذلك ، هذا خلف ،

لايقال : لم لا يجوز أن يقال : العلة في حال وجودها ، توجب وجود المعلول بعد انقضاء العلة ، وعلى هذا التقدير يكون وجود المعلول معللا بتلك العلة التي كانت موجودة قبل ذلك ؟

لانا نقول: القول بان هذه العلة أوجبت في هذه الساعة حصول المعلول غدا: قول باطل وذلك لان هذه العلة لما صدق عليها في هذه العلول غدا : قول باطل وذلك لان هذه العلة لما صدق عليها أو عن ألساعة أنها أوجبت ذلك المعلول ، أو عن شيء آخر يترتب عليه حدوث ذلك عبارة عن حدوث ذلك المعلول ، فان كان الأول لزم حدوث ذلك المعلول في هذه الساعة لا بعده ، وذلك لانه لما صدق على تلك العلة انها أوجبت في هذه الساعة

ذلك المعلول • وهذا الايجاب عبارة عن حدوث ذلك المعلول • ولما (١٤) وجد ذلك الايجاب في هذه الساعة ، لزم حصول ذلك المعلول في هذه الساعة • فالقول بأن ذلك المعلول يحصل لا في هذه الساعة بل في الساعة الثانية : قول يناقض الكلام الأول •

وأما أن قلنا بأن أيجاب العلة لذلك المعلول ، عبارة عن أمسر مغاير لذلك المعلول ، ويترتب عليه ذلك المعلول ، فهذا باطل ، لأن ذلك المغاير لابد وأن يصدق عليه أنه يوجب في هذه الساعة ذلك المعلول ، في الساعة الثانية ، فيكون أيجابه لذلك المعلول زائدا على ذاته ، ويلزم التسلسل في الايجابات ، وكل ذلك محال ، فثبت بما ذكرنا : أن المؤثر التام لابد وأن يوجد الآثر معه ،

اذا عرفت هذه المقدمة ، فنقول : البرهان على ابط التسلسل من ثلاثة أوجه :

البرهان الأول: لو تسلسلت الأسباب والمسببات الى غير نهاية ، لكانت بأسرها موجودة فى الحال ، بناء على المقدمة التى قررناها: من أن العلة والمعلول يوجدان معا ، وإذا كان كذلك ، فنقول : مجموع تلك الأسباب والمسببات اما أن يكون واجبا لذاته ، أو ممكنا لذاته ، والأول باطل ، لأن كل مجموع فهو مفتقر الى كل واحد من آحاده ، وكل واحد من آحاد هذا المجموع : ممكن لذاته ، والمفتقر الى المكن لذاته ، أولى بان يكون ممكنا لذاته ، فهذا المجموع ممكن لذاته ، وكل واحد من آحاد هذا المجموع تفهذا المجموع ممكن لذاته ، وكل مؤثر مغاير له فهذا المجموع مفتقر بحسب مجموعيته ، وبحسب كل واحد من آحاد مجموعيته ، وبحسب كل واحد من آحاد ولك مجموعيته ، وبحسب كل واحد من آحاد مجموعيته ، الى مؤثر مغاير له ، وكل ما كان مغيرا المجموع المكنات ولكل واحد من آحاد مجموع المكنات : لم يكن ممكنا لذاته ، وكلل واحد من آحاد مجموع المكنات : لم يكن ممكنا لذاته ، وكلل واحد من آحاد مجموع المكنات : لم يكن ممكنا لذاته ، وكلل واحد من آحاد مجموع المكنات : لم يكن ممكنا لذاته ، وكلل واحد من آحاد مجموع المكنات : لم يكن ممكنا لذاته ، وكلل واحد من آحاد مجموع المكنات : لم يكن ممكنا لذاته ، وكلل واحد من آحاد مجموع المكنات : لم يكن ممكنا لذاته ، وكلل واحد من آحاد مجموع المكنات : لم يكن ممكنا لذاته ، وكلل واحد من آحاد مجموع المكنات : لم يكن ممكنا لذاته ، وكلي ولكل واحد من آحاد مجموع المكنات : لم يكن ممكنا لذاته ، وكلي ولكل واحد من آحاد مجموع المكنات المنات المؤلد ولحد من آحاد مجموع المكنات المؤلد واحد من آحاد مجموع المؤلد واحد من آحاد مجموع المكنات المؤلد واحد من آحاد مجموع المكنات المؤلد واحد من آحاد م

<sup>(</sup>١٤) فكها : أ .

موجود لايكون ممكنا اذاته ، كان واجبا اذاته · فثبت بهذا البرهان : وجوب انتهاء جميع المكنات الى موجود واجب اذاته · وهو المطلوب ·

البرهان الثانى : لما ثبت أن ذلك المجموع ممكن لذاته ، وكلم ممكن لذاته فله مؤثر ، فلذلك المجموع مؤثر ، والمؤثر فى ذلك المجموع اما أن يكون هو نفس ذلك المجموع ، أو شىء من الأمور الداخلة عليه ، أو شىء من الأمور الداخلة عليه ، أو شىء من الأمور المؤثر فى ذلك المجموع هو نفس ذلك المجموع ، لامتناع كون الشىء مؤثرا فى نفسه ، ولا جائز أن يكون المؤثر فيه شيئا من الأمور الداخلة فيه ، لأن كلل ما كان مؤثرا فى وجود مركب ، وجب كونه مؤثرا فى جميع افراد نلك المركب ، وذلك الفرد الذى جعلناه علة لذلك المركب ، لما كان أحد افراد ذلك المركب ، لزم كونه علة لنفسه ، ولزم كونه علة لعلة نفسه ، والأول باطل ، لامتناع كون الشىء علة لنفسه ، والثانى باطل ، لامتناع الدور ، ولما بطل أن تكون علة ذلك المجموع نفسه ، أو فردا من والأولد الداخلة فيه ، وجب أن تكون علته أمرا خارجا عنه ، والخارج عن مجموع المكنات بالذات ، لايكون ممكنا لذاته ، وجب أن يكون واجبا لذاته ، وهو المطلوب ، انتهاء جميع المكنات الى موجود واجب لذاته ، وهو المطلوب .

البرهان الثالث: لو تسلسلت الاسباب والمسببات لا الى نهاية ، فعلى هذا التقدير: الاثر الاخير موجسود ، الا أن الخصم يقسول: المؤثر الاول غير موجود .

فلناخذ من هذا الآثر الآخير ـ لا الى بداية ـ جملة واحدة · ولناخذ أيضا من المرتبة الخامسة من مراتب الآثار ـ لا الى بداية ـ جملة أخرى ، فلابد وأن تكون الجملة الأولى أزيد من الجملة الثانية باربع مراتب · ثم لنطبق هذا الطرف الآخير من جانب الآثار على الطرف الآخير من هاتين الجملتين · ومعنى هذا التطبيق أن الأول من هذه

الجملة مقابل بالأول من تلك الجملة ، والثانى من هذه بالثانى من تلك الجملة وأما أن يتقابل كل واحد من آحاد الجملة الزائدة بواحد من آحاد الجملة الناقصة ، لا الى بداية و فيكون الكل مثل البعض وذلك محال واما أن تنقطع الجملة الناقصة من الطرف الآخير ، فتكون الجملة الناقصة متناهية من ذلك الطرف والزئدة زادت عليها باربعة فتكون الجملة الزائدة أيضا متناهية من ذلك الطرف وفيكون للاسباب والمسببات ، في سلمة التصاعد : طرف ومبدأ وذلك يمنع من القول بانه لا نهاية لها و ثم ذلك الطرف ان كان ممكنا لذاته ، افتقر الى مؤثر آخر ، فلم يكن طرفا وهذا خلف و وان كان واجبا لذاته فذلك هو المطلوب و

واذا ظهرت هذه المقدمات • فلنرجع الى أصل البرهان المذكور ، على وجود اثبات واجب الوجود • وهو أنه لاشك فى وجود الموجودات • وكل موجود فهو اما واجب لذاته ، واما ممكن لذاته • فان حصل فى الموجودات موجود واجب لذاته • فذلك هو المطلوب • وان كان ذلك الموجود ممكنا ، افتقر الى مؤثر • والدور والتسلسل باطلان • فلابد من الانتهاء الى موجود واجب الوجود لذاته • وذلك هو المطلوب •

الطريق الثانى فى اثبات واجب الوجود لذاته : الاستدلال عليه بامكان الصفات •

وتقريره: أن نقول: الآجسام متساوية في الماهية والحقيقة و ومتى كان الآمر كذلك ، كان كل صفة اتصف بها جسم ، أمكن اتصاف سائر الآجسام بها ، ومتى كان الآمر كذلك ، افتقر كل واحد من الآجسام في اتصافه بصفته المخصوصة الى مخصص ومرجح ·

### وهذا البرهان مبنى على ثلاث مقدمات :

### المقدمة الأولى: الأجسام متساوية في تمام الماهية:

وأجود ما يمكن أن يذكر في هذا الباب: أن الجسم يمكن تقسيمه الى الفلكي والى العنصرى ، وإلى الكثيف والى اللطيف ، ومسورد القسمة يجب أن يكون مشتركا فيه بين الاقسام ، فأذن كونه جسما قدر مشترك فيه بين اللطيف والكثيف ، والفلك والعنصر والحار والبارد ، وهذا الذي وقع الامتياز فيه هو صفات الجسم ، فثبت : أن الاجسام متساوية في ذواتها وحقائقها ، والاختلاف الحاصل بينها ليس الا في صفاتها وإعراضها ، وفي هذا المقام أبحاث غامضة عميقة ، لا تليق بهذا المختصر ،

المقدمة الثانية : وهى أن الأجسام لما كانت متماثلة فى ذواتها وحقائقها ، وجب أن يصح على كل واحد منها ما صح على الآخر :

وذلك لآن قابلية هذا العرض ، ان كانت من لوازم تلك الماهية ، فاذا حصلت تلك الماهية ، لزم حصول تلك القابلية ، فوجب أن يصح على كل واحد منها ، ماصح على واحد منها ، وان لم يكن من لوازمها ، كان من عوارضها ، فيعود الكلام في قبلية تلك القابلية ، فان كانت أيضا من العوارض ، يلزم اما التسلسل واما الانتهاء الى قابلية لازمة لتلك للهية ، وحيئئذ يحصل المطلوب ،

فان قال قائل: افراد النوع الواحسد ، وان كانت متساوية فى ماهية ذلك النوع ، لكنها غير متساوية فى كون كل واحد منها (١٥) غير ذلك الشخص وذلك المعين ، وذلك لأن تعين هذا ان كان حاصلا

٠ ب : أطلان اهنه (١٥)

لذاك ، فهذا هو عين ذاك ، فلم يكن مغايراً له · فثبت : أن تعين كل واحد من الإفراد غير حاصل للفرد الآخر ·

واذا ثبت هذا ، فنقول : لم لايجوز أن يكون ذلك التعين شرطا لتلك القابلية في هذا الفرد ، أو يكون تعين الفرد الآخر مانعا من هذه القابلية ، واذا كان الامر كذلك ، لم يلزم أن يصح على كل واحد من أفراد النوع الواحد ، ماصح على فرد من أفراده .

الجواب: أما على قول من يقول: التعين أمر عدمى والسؤال ساقط، وأما عند من يقول: انه أمر ثبوتى و فجوابه: ان ذلك التعين ليس من لوازم تلك الماهية والإلرم أن يكون ذلك النوع فى ذلك الشخص ولكنه ليس الآمر كذلك والالهذال الكلام مفروض فى نوع حصل له أفراد كثيرة بالفعل وفاذن ذلك التعين الذى به صار ذلك الشخص ذلك المعين وأمر غير لازم لتلك الماهية وفهو عارض جائز الزوال وكل ما كان عارضا لذلك الشخص بسبب ذلك التعين وجب ايضا أن يكون جائز الزوال وذلك يقتضى أن يكون اتصاف كل واحد من الاجسام بما اتصف به وامرا ممكنا جائزا و

وعند هذا ظهر أن كل ما صح على العناصر ، فمثله يصح على الافلاك ، فكان الخرق والالتئام والفطور والانشقاق جائزا على الافلاك ، وكما يمكن انقلاب الارض ماء ، والماء هواء ، والهواء نارا ، فكذلك يمكن انقلاب الفلك أرضا ، والارض فلكا ، وكما يمكن كون الفلك محيطا بالارض ، والارض مركزا ، فكذلك يمكن انقلاب كون الارض محيطا ، والفلك مركزا ، وهذه المقدمة كما أنها عظيمة المنفعة في معرفة المبدأ ، فهي أيضا عظيمة المنفعة في معرفة المباد ، وتصحيح ما ورد في القرآن من أحوال القيامة ،

المقدمة الثالثة : وهي أن كل جسم يوجد ، فلا بد له من حير

معين ، ولابد له من شكل معين ، ولابح وأن يكون صلبا أو رخوا ، وقد دللنا على أن اختصاص كل واحد من الاجسام بصفته المعينة ، لابد وأن يكون من الجائزات ، ولابد للجائز من مرجح ومخصص ، فثبت بهذا : افتقار جميع الاجسام في أحيازها وصفاتها الى مخصص ومرجح ، ثم ذلك المرجح أن كان جسما افتقر هو آيضا في حيزه المعين ، وشكله المعين ، وصفته المعينة الى مخصص ومرجح ، ثم ذلك المرجح الى مخصص ومرجح ، وذلك يفضى الى التسلسل ، وهو محال ـ كما سبق ـ مخبت : افتقار جميع الاجسام في جميع صفاتها الى موجود ليس بجسم ولا بجسماني ، واذا أردنا أن نبين أن ذلك الموجود : واجب الوجود للأاته ، رجعنا الى بعض ماذكرناه في البرهان الاول ،

الطريق (١٦) الثالث في اثبات العلم بالصانع تعالى : الاستدلال عليه بحدوث الجواهر والاجسام :

وتقريره: ثبت أن الأجسام محدثة ، وكل محدث فله محسدث ، فالأجسام مفتقرة الى المحدث ، أما بيان أن الأجسام محدثة ، فقد تقدم ، وأما بيان أن كل محدث ، فله محدث ، فللناس ههنا طريقان :

الأول: ان كل محدث فهو جائز الوجود لذاته ، وكل ما كسان جائز الوجود لذاته ، وكل ما كسل جائز الوجود لذاته ، فهو مفتقر الى المؤثر ، وانما قلنا : ان كسل ما كان محدثا ، فهو جائز الوجود لذاته ، وذلك لآن كل ما كان محدثا ، فقد كان قبل وجوده معدوما ، ولو لم تكن ماهيته قابلة للعدم ، لما كان معدوما ،

وأيضا : كل محدث ، فأنه بعد حدوثه موصوف بالوجود ، ولو لم

<sup>(</sup>١٦) البرهان : ص .

تكن ماهيته قابلة للوجود ، لما كان كذلك ، فثبت : أن كمل ما كان محدثا ، فان ماهيته قابلة للعدم وقابلة للوجود ، ولا معنى للمكن الا ذلك ، فثبت : أن كل محدث فانه ممكن الوجود والعدم لذاته ، أما أن كل ممكن فانه مفتقر الى المؤثر ، فلما مر تقريره فى البرهان الاول ، وبالله التوفيق .

فان قيل: لم لايجوز أن يقال: انه كان معدوما ، ثم انقلب في ذلك الوقت المعين (١٧) واجبا لذاته ؟ والذي يدل على أن هذا الذي ذكرناه: محتمل ، وجوة:

الأول: أن العرض عندكم فى الوقت الثانى مستحيل البقاء واذا كان كذلك فوجوده فى الوقت الأول جائز الوجود ، ثم ان عدمه فى الوقت الثانى واجب لذاته ، فاذا عقل أن يكون عدمه بعد وجوده عدما واجبا لذاته ، بحيث يستحيل عقلا أن لايصير معدوما ، فلم لايجوز أن يصير وجوده بعد عدمه واجبا لذاته ، بحيث يستحيل عقلا أن لايصير موجودا ؟

والثانى: وهو أن هذا الآن الذى هو آخر الماضى ، وأول المستقبل ، كما وجد ، يمتنع بقاؤه ، لآن المحاضر لايعقل (١٨) أن يكون هسو عين المستقبل ، فاذن هذا الآن واجب التجدد حين حدث ، وواجب الفناء بعد ذلك ، واذا عقل هذا في الآناث ، التي هي أجزاء الزمان ، فلم لايعقل مثله في جميع الحوادث ؟

والثالث: العالم بشرط كونه مسبوقا بالعدم سبقا زمانيا ، يمتنع حصوله في الآزل • لآن الجمع بين النقيضين محال ، ثم في مالا يزال

<sup>(</sup>١٧) معينا واجبا: أ.

<sup>(</sup>۱۸) يەتئىع : أ ، ·

حدث ذلك الامكان • وحدوث ذلك الامكان ليس بالفاعل • لآن كل ما كان حصوله بالفاعل ، كان ممتنع الحصول عند فرض عدم الفاعل • وصحة وجود العالم في لايزال ، حاصلة سواء حصل الفاعل ، أو لم يحصل • فعلمنا أنه حدثت هذه الصحة لا بالفاعل ، بل لذاته • فثبت : أن حدوث الشيء لذاته معقول •

سلمنا : أن ماذكرتم يدل على أن كل محدث ممكن لذاته ، لكنه معارض بحجج دالة على أن القول بوجود شيء ممكن الوجـــود : محــال ٠

الحجة الأطلى: انا اما أن نقول: الوجود نفس الماهية ، واما أن نقول: الوجود غير الماهية • وعلى كل واحد من القولين ، فالقول بالامكان والجواز غير معقول • أما على القول بان الوجود نفس الماهية ، فنقول : الامكان غير معقول ، وذلك لأن الشيء الموصوف بالامكان هو الذي يجوز أن يكون موجودا ، ويجوز أن يكون معدوما . والحكم بجواز الوجود والعدم على تلك الماهية ، يستدعى جــواز كون تلك الماهية مقارنة للوجود ، ومقارنة للعدم ، ومتى كان الأمر كذلك ، امتنع أن يقال : الوجود هو نفس الماهية ، وأما على القول بأن الوجود غير الماهية ، فلأن على هذا التقدير ، اما أن يكون الموصوف. بالامكان هو الماهية ، أوالوجود ، أو كون الماهية موصوفة بالوجود . والكل محال • واما أنه لايجور أن يكون الموصوف بالامكان هو الماهية • لان كل ما كان ممكن الثبوت ، لم يمتنع تقرره ، مع عدم ذلك الشيء • فلو قلنا: السواد يمكن أن يكون سوادا ، كان معناه: السواد يمكن أن يحكم عليه بأنه سواد • ومعلوم أن ذلك محال • لانه يقتضى أن يكون حال كونه سوادا ، محكوما عليه بانه غير سواد ، وذلك محال ، واما أنه لايجوز أن يكون الموصوف بالامكان هو الوجود ، لانه يرجع حاصله الى أن الوجود يمكن أن لايكون وجودا • وهذا محال باطـــل أيضا · واما أنه لايجوز أن يكون الموصوف بالامكان هو موصوفية الماهية بالوجود ، عائد الذى ذكرناه فى الماهية وفى الوجود ، عائد بعينه فى مؤصوفية الماهية بالوجود · فثبت : أن القول بامكان الوجود غير معقول سواء قلنا : الوجود عين الماهية ، أو قلنا : انه غيرها ·

الحجة الثانية: انا لو فرضنا شيئا من الاشياء ممكن الوجود ، لكان ذلك الامكان ، اما أن يكون موجودا أو معدوما ، لا جائز أن يكون موجودا ، للوجوه الكثيرة التى ذكرناها فى الجواب عن شبه الفلاسفة فى قدم الاجسام ، ولا جائز أن يكون معدوما ، لأن الشيء بتقدير أن يكون ممكن الوجود ، كان موصوفا فى نفسه بالامكان ، وذلك الامكان رافع للامتناع ، والامتناع عدم ، ورافع العدم ثبوت ، فوجب أن يكون الامكان أمرا ثبوتيا ، ولما كان القول بكون الشيء ممكن الوجود ، يفنضى أن يكون المكان اما أن يكون وصفا سلبيا ، أو وصفا وجوديا ، وكان القسمان باطلين ، فكان القول بكون الشيء ممكن الوجود باطلا ،

الحجة الثالثة: انا اذا قلنا: الشيء يجوز أن يكون موجودا ، ويجوز أن يكون معدوما: يقتضى تقرر ذلك الشيء حال وصفه بكونه معدوما وهذا يقتضى كون المعدوم شيئا وأنتم لاتقولون به و

وَأَيضًا : القائل بأن المعدوم شيء ، لايمكنه القول بالامكان • وذلك لأن الامكان على هذا التقدير ، اما أن يكون وصفا للماهية ، أو وصفا للوجود •

لا جائز أن يكون وصفا للماهية ، لآن الماهية يستحيل عليها الانقلاب والتغير ، فلا يعقل كون الامكان وصفا لها ، ولا جائز أن يكون وصفا للوجود ، لأن الوجود قبل تجدده وحدوثه ، ما كان ثابتا ولا متعينا ، والامكان عندكم ثابت قبل الحدوث ، واذا كان كذلك ، امتدع القول يجعل الامكان صفة للوجود ،

والجواب: مرادنا من الامكان هو كون الشيء بحيث يجوز أن يستمر على ما كان عليه قبل ذلك ، ويجوز أن لا يبقى على ما كان عليه قبل ذلك ، واذا ظهر مرادنا من لفظ الامكان ، زالت الشبهات المذكورة .

واذا عرفت هذا ، فنقول : بقاؤه على ما كان عليه قبل ذلك ، غير ممتنع ، وعدم بقائه أيضا على ما كان عليه قبل ذلك غير ممتنع أيضا ، ولما جاز الأمران ، امتنع رجحان أحدهما على الآخر ، الا لمرجح ، الا أنه يبقى عليه أن يقال : لم لايجوز أن يكون محدث . الأجسام محدثا ، وان كان قديما ، ولكنه جائز الوجود لذاته ، الا أن الوجود كان به أولى ؟ وعند هذا نفتقر في بيان كونه تعالى واجب الوجود لذاته ، الى الرجوع الى ماذكرناه في البرهان الآول ،

الطريق الثانى فى تقرير هذا البرهان : أن نقول : الاجسام محدثة ، وكل محدث فهو محتاج الى المحدث ، من غير تعرض لكون ذلك المحدث جائزا ، أو واجبا – وأكثر مشايخ المتكلمين كانوا معولين على هذه الطريقة – ثم لهؤلاء طريقان :

الأول: الذين قالوا: العلم باحتياج المحدث الى المؤثر: علم ضرورى ، قالوا: والذى يدل عليه أن كل من رأى بناء رفيعا وقصرا مشيدا ، اضطر الى العلم بأن له بأنيا وصانعا ، حتى أن من جوز حدوث ذلك البناء ، لا عن فاعل وبأن: كل محكوما عليه بالجنون ، فعلمنا: أن هذه المقدمة بديهية ،

الثانى: الذين قالوا بان هذه المقدمة استدلالية ـ وهم أكثر شيوخ المعتزلة كـ « أبى على » و « أبى هاشم » ـ وطريقهم: هو أنهـم يثبتون كون العبد موجدا لافعال نفسه ، ثم يثبتون : أن أفعالنا أنما افتقرت الينا ، لانها حدثت بعد أن كانت معدومة ، وعند هذا يظهر

أن الحدوث علة الانتقار ألى المحدث و فالعالم لما كان محدثا ، وجب افتقاره الى الفاعل وعلى تمسكهم بهذا القياس سؤالات صعبة:

أولها : انا لانسلم أن الواحد منا محدث لافعال نفسه ، وسياتى تقريره أن شاء الله تعالى فى مسالة خلق الافعال ، ولم لايجوز أن يقال : ان أفعالنا تحدث عند قصودنا ودواعينا ، لابقدرتنا وداعيتنا ، بسل على سبيل الاتفاق من غير مؤثر ؟ فإن قالوا : الحدوث على سبيل الاتفاق محال ، فليفكروا ذلك ابتداء فى حدوث العالم ، حتى يدل حدوث العالم على وجود الفاعل من غير حاجة الى ذكر هذا القياس ،

وثانيها : هب أن أفعالنا واقعة بقدرتنا ، لكن لانسلم أن علة المحاجة هي الحدوث ، ودليله : الوجوه الكثيرة التي قدمناها في أن المحدوث لايمكن أن يكون علة للحاجة ، ولا جسزءا لهذه العلة ، ولا شرطا لها ،

وثالثها : حب أن حدوثها علة لحاجتها الينا ، لكن لم لايجوز أن تكون العلة هي ذلك الحدوث اعنى : ماهية الحدوث بشرط اضافتها الى تلك الافعال الخاصة - والعالم وان حصل فيه الحدوث ، لكن لـم يحصل فيه ذلك الشرط الخاص ، فلا يلزم أن يحسل فيه الحاجة الى الفاعال ع

البرهان الرابع فى اثبات الصانع (19) الاستدلال بحدوث الصفات والعلماء حصروا ذلك فى نوعين : دلائل الآنفس ، ودلائل الآفاق .

أما دلائل الأنفس : فهى الاستدلال بتكون الانسان من النطفة ٠: والله تعالى ذكر هذه الدلالة في القرآن العظيم ، في آيات كثيرة ٦٠

<sup>(</sup>۱۹) في اثبات العلم بالصائع: ب .

وتقريرها: أن نقول: النطفة جسم متشابه الآجزاء في الصورة والشكل و فاما أن يقال: انها متشابهة الآجزاء في الحقيقة ، أو ليست كذلك و وذلك لان الاطباء يقولون: ان عند استيلاء حرارة الشهوة على البدن يحصل ذوبان لجملة الاعضاء ، فبعضها ينفصل من ذوبان العظم ، وبعضها من ذوبان اللحم ، وبعضها من ذوبان العين ، وبعضها من ذوبان القلب و فهو أن كان متشابه الحقيقة والصورة (٢٠) في الحس ، لا أنه مختلف الطبيعة في الحقيقة و فالعظم يتواد مما ذاب من العطب ، وعلى هذا القياس وحميع الاعضاء ،

اذا عرفت هذا فنقول: ان كانت النطقة جسما متشابه الاجزاء في الحقيقة و فنقول: لاشك ان تأثير حرارة الرخوى المزاج و وتأثير قوى الكواكب و بالنسبة الله على السوية و ومهما كان تأثير المؤثر متشابها و وتأثير أجزاء القابل في الماهية والطبيعة متشابهة و وجب أن يكون الاثر متشابها ولهذا السبب فان الفلاسفة قالوا: شكل البسيط هو الكرة و قالوا: لان قوة الطبيعة في البسيط واحدة و والقابدل متشابه و فوجب أن يكون الشكل شكلا متشابها وهو الكرة و ولما دل الحس على كون البدن مركبا من أعضاء مختلفة في الكمية والكيفية والشكل والطبيعة والخاصية و لزم القطع بأن المؤثر في تخليقها ليس والشكل والطبيعة والخاصية و لنم القطع بأن المؤثر في تخليقها ليس والاختيار و

اما على قول من يقول: النطفة وان كان جسما • متشابه الاجزاء في الصورة ، لكنها مختلفة الأجزاء في الطبيعة •

فنقول : أن كل مركب لابد وأن يكون مركبا من أجزاء ، كل

<sup>(</sup>٢٠) متشابه الصور والصفة: 1.

واحد منها يكون بسيطا في نفس الآمر وفي الحقيقة واذا كان كذلك ، فكل واحد من تلك الآجزاء يكون قابلا متشابه الآجزاء في الحقيقة ، وتكون للقوة الطبيعية الفاعلة فيها قوة واحدة و ومتى كان الامسر كذلك ، وجب أن يكون كل واحد من تلك الآجزاء على شكل الكرة ، فوجب أن يكون بدن الانسان على صورة شكل كرات مضمومة بعضها الى البعض ومعلوم أن الآمر ليس كذلك .

وايضا فالنطفة رطوبة رقيقه ، وما كان كذلك فانه لا يحفظ ترتيب الاجزاء ، ولا نسبة بعضها الى بعض ، فالجزء الذى يحصل من ذوبان الرأس قد يصير أسعل ، والجزء الذى يحصل من ذوبان القلب قد يصير فوق ، وكان ينبغي أن لايبقى ترتيب الاعضاء ووضعها على نسبة واحدة هى الأكثر ، ولما لم يكن الامر كذلك ، عملنا : أن انخلاق كل واحد من هذه الاعضاء وبقاءها على ترتيبها ، بتخليق قادر حكيم ،

الا أنه بقى ههنا أن يقال : لم لايجوز أن يقال : انما حصلت بتخليق بعض الملائكة ، أو بتخليق الكواكب ، فانها أحياء ناطقة فاعلة مختارة : وعند ذلك لابد من الرجوع الى البراهين المتقدمة .

وأما دلائل الآفاق: فبعضها سفلية عنصرية ، ومجامعها الاستدلال بأحوال الحيوان والنبات والمعادن والآثار العلوية ، وبعضها علوية فلكية ، ومجامعها الاستدلال بحوال الآفلاك والكواكب ، والاستقصاء في هذا النوع من الدلائل ، مذكور في القرآن العظيم ، ومشروح في كتابنا المميى بد « أسرار التنزيل وأنوار التأويل »

# المرادر الرادون

## فخیب أن الله تعالی قدیم أزلی باق سرمری

اعلم: أنا لما دللنا في المسألة الثالثة على وجوب انتهاء جميع المكنات الى موجود واجب الوجود لذاته ، وكلّ ما كان واجب الوجود لذاته فان حقيقته لا تقبل العدم أصلا ، وكل ما كان كذلك ، فانه يجب أن يكون قديما أزليا باقيا أبديا خ فعلى هذا لانحتاج بعد ذلك الى اقامة الدلالة على كونه تعالى أبديا خ الا أن المتكلمين الذين كل قبلنا ، لما لم يذكروا تلك الطريقة في اثبات واجب الوجود ، لاجرم كانوا معولين في اثبات كونه تعالى أزليا أبديا على وجوه اخر ، فنص أردنا أن نتبرك بايراد تلكالوجوه أيضا .

واعلم: أن مشايخ المتكلمين لما أقاموا الدلالة على افتقار العالم اللي صانع و قالوا: صانع العالم على محدث المدث و قالوا: صانع العالم على محدث القول بأن صانع العالم قديم .

### فإن قيل : الاشكال على هذا الاستدلال من وجوه :

الأول : لم لايجوز أن يقال : خالق هـــذا العالم المحسوس شيء محدث ، وخالق ذلك المحدث شيء قديم ، وعلى هذا التقدير يكون صانع العالم محدثا ، ولايلزم التسلسل أيضا ، وهذا هـو قـول المفوضة واصحاب الوسائط ، الا ترى أن الفلاسفة يقولون : مدبر ما تحت كرة القمر ، هو العقل ، وهذا العقل الفعال معلول عقل آخر ، وذلك العقل

معلول عقل آخر ، الى عشر مراتب ؛ وأكثر ، ثم ذلك العقل الأول معلول وجود الله تعالى ، وعند المفوضة : الاله الأكبر خلق السيارات السبع ، وفوض تدبير هذا العالم اليها ، واذا كان هذا الاحتمال قائما ، فلابد من ابطاله ،

السؤال الثانى: ان كل موجبودين يفرضان ، فلابد وان يكونا اما معا ، أو يكون أحدهما سابقا على الآخر ، فان كانا معا ، لزم ان يكونا قديمين أو محدثين ، لكنكم تقولون ؛ الاله قديم ، والعالم محدث ، وان كان أحدهما قبل الآخر ، فتقدم أحدهما على الآخر ، اما أن يكون بمقدار متناه ، أو غير متناد ، فان كان بمقدار متناه ، كان كل واحد منهما محدثا ، وذلك محال ، وان كان بمقدار غير متناه ، فذلك محال ، لوجوه :

الأول: انه على هذا التقدير ، قد يكون انقضاء قبل اليــوم مدة غير متناهية • وانقضاء ما لانهاية له غير معقول • ت

الثانى: انه ان كان يتوقف حصول اليوم على أن ينقضى قبله ما لانهاية له ـ وانقضاء غير المتناهى محال ، والموقوف على المحال محال ـ فوجب أن يمتنع حصول اليوم · وحيث حصل اليوم ، علمنا أن المنقضى متناه · لاغير متناه ،

التالث: ان المنقضى من زمان الطوفان الى الأزل ، أقل من المنقضى من وماننا هذا الى الأزل ، فاذا طبقنا بين هاتين الجملتين من هذين الطرفين اللذين يلياننا ، وجب أن يظهر التفاوت من طرف الأزل ، والا لكان البعض مثل الكل فتكون المدة المنقضية متناهية ، فيكون تقدم الله تعالى على العالم متناهيا ،

الرابع: انه لما كان تقدم الله على العالم أمرا واجب الثبوت وهـــذا التقدم لايتقرر الا بهذه المدة ، كان دوام ذات الله تعالى واستمرار بقائه ، مفتقرا الى تحقيق هذه المدة ، والمفتقر الى الغير ممكن لذاته ، فيلزم أن يكون واجـب الوجـود لذاته ، وهذا عُلف ،

الخامس: ان المدة لاتعقل الا بتعاقب الآنات ، وتوالى الازمنة والساعات ، فلو كان البارى تعالى متقدما على العالم بمدة لانهاية لها ، ولا أول لها ، لزم حصول الازمنة المتوالية في الازل ، وذلك محال ، لأن توالى بعض الازمنة بالبعض ، يقتضى كون كل واحد منها مسبوقا بغيره ، والازل عبارة عن نفى المسبوقية بالغير ، والجمع بينهما متناقض ،

لايقال: هذه الاشكالات انما تلزم اذا قلنا: ان الله تعالى قبل العالم، وسابق عليه بمدة موجودة وزمان متحقق ونحن لانقول بذلك، بل نقول: انه تعالى سابق على العالم بمدة مفروضة موهومه، لاتحقق لها خارج الذهن و

إنا نقول: هذا الكلام ضعيف جدا • لأن تقدم البارى تعالى على العالم ، اذا كان حاصلا لابحسب فرضنا واعتبارنا ، بل بحسب المحقيقة والوجود ، سواء وجد الفرض ، أو لم يوجد ، ثم ثبت أن هذا التقدم والسبق ليس الا بمدة غير متناهية ، وجب أن يكون حصول تلك المدة ، لا بحسب الفرض فقط ، بل بحسب الوجود والتحقق •

السؤال الثالث: ان الآزل والآبد متقابلان تقابل السلب والايجاب ، وتقابل المتناقضين والمتعاندين (٢١) • وكل أمرين هذا شانهما ، فلابد وأن يتميز أحدهما عن الآخر •

فعلى هذا آخر الآزل متصل بأول الآبد ، الا أن القول بهسذا أيضا محال ، لان كل نقطة فرضناها آخر الآزل وأول الآبد ، فأول الآبد كان حاصلا قبل ذلك ، لآنالو فرضنا نقطة أخرى قبل تلك النقطة بمائة سنة ، لم يصر الآبد أزلا ، بسبب زيادة هسذا القدر المتنهاى

<sup>(</sup>٢١) المتعانديان ۽ إ \_ والمتغايريان ۽ بيا

عليه • فاذن ليس الأزل البتة آخر ، ولا الآبد البتة أول • فاذن لا يتميز الأول عن الآبد البتة : مع كون كل واحد منهما مناقضا الآخر ، ومعاند له • هذا خلف •

السؤال الرابع: اذا قلنا: كان الله تعالى موجودا فى الازل ، وسيكون موجودا فى الابد ، فقولنا « كان » يفيد امرا كان موجودا حاصلا ، وقد انقضى وما بقى ، وقولنا « يكون » يفيد امرا سيصير موجودا وحاصلا وبعد ما حصل ، فاذن كل ما يصدق عليه انه كان وسيكون ، فهو محكوم عليه بكونه متجددا متغير ، وذات الله تعالى با كان واجب الدوام ممتنع التغير ، وجب أن لا يصدق عليه البتة ، أنه كان فى الازل وسيكون فى الابد وأنه كائن الآن ، ثم انا لما جربنا عقولنا وجدناها حاكمة بأن كل مالا يصدق عليه انه كان قبل وسيكون بعد ، وأنه كائن الآن : فهو معدوم محض ،

وعند هذا قال المنكرون: انكم لما أثبتم ذاتا منزهة عن الجهات والأكوان (٢٢) والأوضاع ، خرج هذا الاثبات عن العقل ، وقرب من العدم المحض ، ثم انكم الآن لما أثبتموه منزها عن أن يصدق عليه قولنا: كان ، ويكون ، وهو كائن : فهذا تصريح بالعدم المحض واذا أدخلتموه تحت قولنا: كان ويكون وهو كائن اقتضى ذلك الحكم عليه بكوبه متجددا متغيرا ، فكيف الخلاص عن هذه العقدة المحيرة ، والمضائق المضلة المعمية ؟

ونظم المعرى هذا المعنى في شعر له • فقال :

قلنا: صدقتم · كذا نقسول : ولا مكان · الا فقسولوا معناه: ليست لنا عقسول

قلتم: لنا صانع حکیسم شم زعمتم: بسلا زمسان هسذا کالم و لسه خبییء والجواب عن السؤال الاول: انا سئقيم الدلالة القاهرة ان شاء الله تعالى في باب قدرة الله تعالى ، على أنه لا خالق ولا موجد الا الله وعند هذا يبطل القول بثبوت المتوسطات .

والجواب عن السؤال الثاني: انا ذكرنا في أول مسالة حدوث الاجسام: أن تقدم بعض أجزاء الزمان على البعض ، ليس بالزمان . فتقدم ذات البارى تعالى على العالم يكون من هذا الجنس .

والجواب عن السؤال الثالث - وهو السؤال الطاعن في قولنا: البارى تعالى سابق على العالم سبقا لا أول له - فاعلم: أن هذا السؤال لازم على الكل ، سواء أقر ذلك الانسان بحدوث العالم وقدم الصانع ، أو أنكر ذلك ، وذلك لانه أن أقر بحدوث العالم لزمه الاقرار بعدم لا أول له ، وأن قال بقدم العالم ، لزمه الاقرار بوجود لا أول له ، ولابد من الاقرار بمعقول لا أول له ، ولابد من الاقرار بامر له أول ، وأذا كان الامر كذلك ، زالت هذه الشبهات ،

والجواب عن السؤال الرابع ـ وهو قوله: « ان كل ما يصدق عليه بانه كان ويكون ، فهو متجدد ومتغير » ـ فنقول : المراد من قولنا : كان ويكون ، استمراره مع الأزمنة الماضية والازمنة الآتية ، من غير أن يكون متغيرا بحسب تغير هذه الأزمنة ، وهذا المعنى مما يدركه العقل ـ الذي نوره الله تعالى بنور هدايته ـ وان كان الوهـم والخيال يعجزان عنه ،

واعلم: أن المشايخ - رحمهم الله - احتجوا على بقاء الصانع بجحتين:

الحجة الأولى : قالوا : لو عدم بعد وجوده ، لكان اما أن يكون عدمه باعدام معدم ، أو بطريان ضد ، أو بانتفاء شرط ، والأول محال ،

لان القدرة صفة مؤثرة ، والعدم نفى محض ، فيمتنع كون الاعسدام بالفاعل ، ولا جائز أن يكون بطريان ضد ، لأن هذا الضد محدث ، والقديم أقوى من المحدث ، فكان اندفاع هذا الضد بسبب وجسوده أولى من انعدامه بسبب طريان هذا المحدث ، ولا جائز أن يكون بسبب زوال شرط ، لأن ذلك الشرط يجب أن يكون قديما ، لأن المحدث يمتنع أن يكون شرطا للقديم ، واذا كان كذلك ، كان الكلام فى عدمه ، كالكلام فى عدم القديم الأول ، فيلزم التسلسل ، وهو محال ،

الحجة الثانية : انه لو صح عليه التدم ، لكانت ماهيته قابلة للعدم وللوجود ، ولو كان كذلك لكان مفتقر الى المؤثر محدث ، فيلزم : أنه لو صح العدم عليه بعد وجود ، لكان محدثا

وتقرير هذه المقدمات قد تقدم في مسألة حدوث الأجسام ، ولما امتنع حدوثه امتنع عدمه بعده وجوده · وبالله التوفيق ·

# المن ألت الخامية

# فى أن جقيقة الله تعالى مخالفىت لسائرالحقائق لعين ذا ترالمخضوصة

اعلم: أن جماعة عظيمة من مشايخ علم الاصول و زعموا: أن الذوات من حيث انها ذوات متساوية وانما يمتاز بعض الذوات عن البعض والمختصاصها بصفات مخصوصة والم الوا بناء على هذا الاصل: أن ذاته تعالى من حيث انها ذات والمساوية لسائر الذوات وانما تمتاز ذاته عن سائر الذوات الاختصاص ذاته بصفات مخصوصة وانما تصح الالهية وتلك الصفات هي وجوب الوجود والقدرة التامة والعلم التام و

وزعم « أبو هاشم » : أنها صفة تقتضى تقتضى لذاتها صفات أربعة : هى : الموجودية ، والعالمية ، والقادرية ، والحيية .

والذى نختاره ونقول به : ان ذاته سبحانه وتعالى مخالفة لسائر الذوات لنفس كونها تلك الذات المخصوصة ٠

واعلم: أن الخصم ربما قال في هذا الموضع: ان كلامكم في هذا الموضع متناقض لانكم تقولون: انه تعالى يخالف خلقه لذاته المخصوصة فقولكم « المخصوصة » يدل على المفهوم الزائد على الذات • فكان هذا اعترافا بأن المخالفة انما وقعت بأمر زائد على الذات • فثبت: أن قولكم بأنه تعالى يخالف سائر الذوات لذاته المخصوصة ، لالامر زائد على الذات : كلام متناقض •

واعلم: أنا قبل الخوض في الدليل ، نذكر مايزيل هذا الاشكال ، فنقول : انه لايجب في كل شيء يخالف شيئا آخر ، أن تكون مخالفته له ، لاجل أمر زائد عليه ، والذي يدل عليه وجوه :

الوجه الأول: ان الشيئين المختلفين و لو كان اختلافهما ، لاجل اختصاصهما بامر زائد ، لكان ذلك الزائد ، اما أن يكون مخالفا للآخر ، أو لايكون فان لم يكن مخالفا للآخر ، امتنع كونه سببا لأن يصير غيره مخالفا للآخر ، وجب أن تكون مخالفته لاجل شيء آخر و ولزم اما التسلسل واما الدور وهما محالان و فثبت : أنه لابد من الانتهاء الى شيئين يختلفان لنفسهما ، لالامر زائد و

الوجه الثانى: وهو أن الذاتين اذا كانتا متساويتين من كــل الوجوه ، ثم قامت بكل واحدة منهما صفة مخالفة للصفة القائمة بالذات الاخرى ، فعند هذا الفرض بقيت الذاتان كما كانتا متساويتين ، والصفتان كما كانتا مختلفتين ، وما كانتا متساويتين لاتنقلبان البتة مختلفين ، وما كانتا مختلفتين لا تنقلبان البتة متساويتين ، وعند هذا يظهر أن المختلفتين لا يعقلان (١) الا أن يكونا مختلفتين لذاتيهما ، وأما فرض أمرين يختلفان بسبب أمر زائد على ذاتيهما ، فذلك غير معقول ،

الوجه الثالث: انا اذا فرضنا ذاتا ، وقامت بها صفة • فالذات من حيث انها هى ، لابد وأن تكون مخالفة لتلك الصفة ، والا لم تكن احداهما بأن تكون موصوفة ، والآخرى بأن تكون صفة أولى من العكس • واذا كانت تلك الذات مخالفة لتلك الصفة ، كانت مخالفة تلك الذات لتلك الصفة ، كانت مخالفة تلك الذات لتلك الضفة ، لنفس الذات ، لالامر زائد •

فثبت بهذه الوجوه : أنه لابد من الاعتراف بأمور يخالف بعضها بعضا ، لانفسها وذواتها حيث هي هي ، لا باعتبار صفة قائمة بها .

<sup>(</sup>١) لاتعقلان : بي

واذا عرفت هذا فنقول قولنا : « الله تعالى مخالد لخلقه لذاته المخصومه » المراد منه ما ذكرناه ولخصناه (٢) ٠

واذا لخصا محل النزاع ، فنقول : الدليل على انه تعالى مخالف لخلقه لذاته المخصوصة : أنه لو كنت ذاته من حيث انها تلك الذات مساوية لسائر الذوات - وقد عرفت أن الأشياء المتساوية في تمام الحقيقة - يجب أن يصح على كل واحد منها ماصح على الآخر ، واذا كذلك كان اختصاص ذاته بصفته المخصوصة ، وعدم اختصاصه بصفات المحدثات أمرا جائزا ، فتربح ذلك الجائز على سائر الجائزات ، أن لم يكن لامر فقد ترجح المكن لا عن مؤثر ، وهو محال ، وأن كان لامر علم الطلب في اختصاص ذاته بذلك الأمر ، فيلزم أما الدور وأما التسلسل وهما محالان ، فثبت : أن القول بكون ذاته سبحانه وتعالى مساوية لسائر الذوات في كونه ذاتا يفضى الى احد هذه المحالات ، فكان القول به محالا ، وبالله التوفيق ،

واحتج الخصم : بأن جميع الذورات متساوية في كونها ذوات ، واذا كان الآمر كذلك ، وجب أن يكون امتياز بعضها عن البعض ، بسبب الصفات والآحوال ،

اما بيان (٣) المقدمة الأولى - فيدل عليه وجوه:

الأول : انه يصح تقسيم الذوات الى الواجب والى المكن • ومورد التقسيم مشترك بين القسمين •

والثاني : انا اذا اعتقدنا · ذاتا · فسواء اعتقدناه قديما او محدثا أو واجبا أو ممكنا ، فان اعتقاد كونه ذاتا لايزول ولا يتبدل · وهذا يدل على أن المفهوم من الذوات واحد في كل المواضع ·

والثالث : انا نقول : المعلوم اما ذات واما صفة · وصريح العقل يشهد بأن هذا التقسيم منحصر · وليولا أن المفهوم من كون الذوات.

<sup>(</sup>٢) وتستققناه ي ب

<sup>(</sup>٣) القدمة عنقها الخ : ٢

ذاتا أمر واحد • والا لم يكن هذا النقميم مشمصرا • فثبت بهده الوجوه: أن الذوات متساوية في كونها ذوات •

وأما المقدمة الثانية ـ وهى أنه لما كان الآمر كذلك ، وجب أن يكون امتياز بعض الذوات عن بعض بسبب الصفات ـ فذلك لآنه لأنه لاشك أن الله تعالى متميز عن سائر الموجودات ، وثبت أن ذاته مساوية لسائر الذوات ، ومابه الامتياز غير مابه المشاركة ، فوجب أن يكون امتياز ذاته عن سائر الذوات بأمور زائدة على الذات ، يكون بالصفة ،

لايقال: لم لايجوز أن يكون امتياز ذوات المحدثات عن ذاته ، بسبب اختصاص ذاوت المحدثات بصفات ثبوتية ، والتياز ذاته سبحانه عن ذوات المحدثات ، بسبب سلب تلك الصفات عن ذاته ؟

لأنا نقول: الذات من حيث انها ذات ، لو كانث مستقلة بنفسها في التحقق ، غنية عن الصفات ، لزم جواز أن ينقلب ذات السواد بياضا ، وذات البياض سوادا ، وذات الواجب عرضا حالا في المحل ، وبالعكس ، وكل ذلك محال ، وإن لم تكن الذات من حيث انها ذات مستقلة الا مع الصفات ، وجب أن يكون امتياز ذات الحق تعالى عن غيره ، بسبب ثبوت الصفات ، لابسبب سلب الصفات ،

والجواب: لا نسلم أن الذوات متساوية في كونها ذوات و والوجوه الثلاثة التي عولتم عليها قائمة بعينها في الصفات ، فيلزمكم أن تكون الصفات متساوية في كونها صفات ، فيلزمكم أن يكون امتياز بعض الصفات عن بعض بصفات أخرى ويلزم التسلسل ويضا : فالمفهوم من كونها ذوات كونها أمور قائمة بانفسها والقيام بالنفس عبارة عن الاستغناء عن المحل وهو مفهوم سلبي ولا نزاع في كون هذا المفهوم السلبي أمرا مشتركا فيه بين الذوات كلها و وانما النزاع في أن تلك المقائق

المحكوم عليها بهذا القيد السلبى • هل هى متساوية من حيث انها هى ؟ ودليكم لايفيد ذلك • واعلم : أن الخصوم زعموا : أن الذوات متساوية فى تمام كونها ذوات ، ثم اثبتوا لكل واحد من تلك الذوات صفة لازمة • فحاصل قولهم يرجع الى أن الأشياء المتساوية فى تمام الماهية ، يلزمها لوازم مختلفة • وذلك مما لا يقبله المعقل •

أما على ما قلنا فانا زعمنا : أن الذوات والحقائق مختلفة فى انفسها ، الا أنه يلزمها لازم مشترك ، وهو كونها أمورا قائمة بانفسها ، غنية عن محال تحل فيها • فحاصل قولنا يرجع الى أن الأشياء المختلفة يلزمها لوازم متساوية • وهذا غير ممتنع فى العقول • اذ المختلفات متشاركة فى كونها مختلفة ، والمتضادات (٤) متساوية فى كونها

<sup>(</sup>٤) والحوادث : ب

# ولمسألن الطشاوست

# فى أن وجود الله تعالحب ' هل هونفس حقيقته أم لا؟

#### المذاهب المكنة في هذه المالة لا تزيد على ثلاثة:

احدها: قول من يقول: اطلاق لفظ الموجود على واجب الوجود ، وعلى ممكن الوجود ، ليس بحسب معنى واحد ، بل بحسب مفهومين ، وهذا هو قول « أبى الحسن الاشعرى » و « أبى الحسين البصرى » و أبتاعهما ،

والقول الثانى: هو أن وقوع لفظ الموجود على الواجب ، وعلى المكن ، بحسب مفهوم واحد ، الا أن ذلك المفهوم غير مقارن لشىء الماهيات ، بل هو وجود مجرد ، وانما يتميز عن سائر الوجودات بقيد سلبى ، وهو أنه غير عارض لشىء من الماهيات ، ووجودات المكنات أوصاف عارضة لماهيات المكنات ، وهذا القول هو اختيار « أبى على بن سينا » فى جميع كتبه ،

والقول الثالث: وهو أن وقوع لفظ الموجود على الواجب ، وعلى المكن ، بحسب مفهوم واحد ، وذلك المفهوم صفة عارضة لماهية المحق - سبحانه وتعالى وتقدس - ولحقيقته المخصومة ، وهو المختار عندنا ، وعند طائفه عظيمة من علماء الأصول ،

فأما القول الأول فقد تكلمنا فيه فى مسالة أن المعدوم شىء أم لا ؟ فلا نعيده

وايفها : هذه المسالة متفرعة على هذا القول ، فنقول : الوجود من حيث انه وجود اما أن يقتضى أن يكون عارضا الماهية ، أو يقتضى أن لايكون عارضا لماهية ، أو لايقتضى لا أن يكون عارضا ولا أن يكون غير عارض ، بل الامر ان جائزان عليه ، فان اقتضى الوجود من حيث انه وجود ، أن يكون عارضا لماهية من الماهيات ، وجب أن يكون وجود واجب الوجود عارضا الماهية من الماهيات ، فقوله : انه وجود مجرد ، غير عارض الشيء من الماهيات : قول باطل ، وما أن اقتضى الوجود ، أن يكون غير عارض الشيء من الماهيات ، وجب أن لا يكون ألوجود ، أن يكون غير عارض الشيء من الماهيات ، وجب أن لا يكون أما أن لاتكون موجودة أصلا ، وأن كانت موجودة كانت وجوداتها نفس ماهياتها ، فيكون لفظ الوجود واقعا على الموجودات بالاشــتراك ماهياتها ، فيكون الفظ الموجود واقعا على الموجودات بالاشــتراك المعنوى ، وقد بينا أن ذلك باطل ، وأن هذا البحث متفرع على أن لفظ الموجود واقع على الواجب والمكن بالاشتراك المعنوى .

وأما أن قلنا ؛ الوجود من حيث أنه وجود لايقتنى أن يكسون عارضا لماهية ، ولا أن يكون غير عارض لها ، فحينئذ يمتنع أن يصير عارضا أو غير عارض ، ألا لسبب منفصل ، فوجود وأجب الوجود لذاته ، لايصير مجردا الا بسبب منفصل ، فيكون وأجب الوجود لذاته ، وأجب الوجود لغيره ، وهو محال ،

وأيضا : قد عرفت أن الماهيات المتساوية في تمام تلك الماهية ، كل ماصح على كل واحد منها ، صح على كلها ، فاذن كل ما صحح

على جميع الموجودات العارضة ، لماهيات المكنات ، وجب أن يصح على واجب الوجود ، وكل ما ثبت لواجب الوجود ، وجب أن يثبت لوجودات جميع الماهيات المكنات ، وكل ذلك باطل قطعا ، ولما ثبت بهذا البرهان القطعى (٥) امتنع هذه الاقسام ، ثبت أن القول الذى اختاره « أبو على بن سينا » قول مردود ،

الحجة الثانية على فساد هذا المذهب: انه لو لــم تكن البارى تعالى ماهية وحقيقة ، الا الوجود المفيد بالقيد السلبى ، وهو أنه غير عارض لشيء من الماهيات ، فمبدأ وجودات المكنات اما أن يكون هو ذلك الوجود لابشركة من ذلك السلب ، واما أن يكون بشركة من ذلك السلب ، فأن المبدأ هو ذلك الوجود لابمشاركة من ذلك السلب ، وجب أن يكون أخس الموجودات مشاركا لذات الحق سبحانه وتعالى في تلك المبدئية وأن كانت المبدئية بمشــاركة من ذلك السلب ، كان السلب جزءا من مبدء المثبوت وذلك محال ، اذ لو جاز في العقل أن يكون العدم جزءا لعلة الثبوت ، فليتجه أيضا أن يكون تمام علة الثبوت ، وحينئذ العدم جزءا لعلة الثبوت ، فليتجه أيضا أن يكون تمام علة الثبوت ، وحينئذ العيمكننا أن نستدل بوجود المكنات على وجود واجب الوجود ،

فان قيل : لم لايجوز أن يكون ذلك الوجود المجرد مستلزما لصفة ، ويكون الوجود مع تلك الصفة مبدءا للمكنات ؟

قلنا: التقسيم المذكور عائد في كيفية استلزام الوجود لتلك الصفة ، وهو أن المؤثر في ذلك الاستلزام اما الوجود لابمشاركة ذلك السلب ، أو بمشاركة ذلك السلب ، الحجة الثالثة: اتفق الحكماء على أن الوجود بديهي التصور ، والدلائل العقلية ناطقة بذلك ، واتفق الحكماء على أن كنه ماهية الحق سبحانه غير معقول للبشر ، والبراهين العقلية ناطقة بذلك ، وحقيقة الحق العقلية ناطقة بذلك ، واذا كان الوجود معلوم التصور ، وحقيقة الحق

<sup>(</sup>٥) القاطع : ب

مبحانه وتعالى غير معلومة التصور ، وجب أن تكون حقيقة الحق سبحانه غير الوجود •

فان قيل : لم لايجوز أن يكون المهجول من حقيقة الحق قيـوده السـلبية ؟

قلنا: هذا باطل لأن القيود السلبية معلومة • ولذلك فانا يمكننا أن نعقل أن وجوده غير عارض لشيء من الماهيات أصلا •

واتفقت الفلاسفة على أن المعلوم من الحق سبحانه هو السلوب والاضافات .

المحجة الرابعة: ثبت في علم «علم المنطق» أن الوجوب والامتناع والامكان كيفيات لنسب المحمولات الى الموضوعات ، مثلا: اذا قلنا: « الانسان يجب أن يكون حيوانا » فالانسان هو الموضوع ، والحيوان والحيوان هو المحمول ، وثبوت الحيوان للانسان هو النسبة ، وهي المسماة بالرابطة ، ثم هذه النسبة موصوفة بالوجوب ، وهذا الوجوب كيفية لهذه النسبة ، وهذا كلام حق معقول ،

اذا عرفت هذا فنقول: اذا قلنا: « يجب أن يكون البارى تعالى موجودا » فالبارى هو الموضوع ، والموجود هو المحمول ، واسناد الموجود الى تلك الحقيقة هو الرابطة ، والوجوب كيفية لهذه النسبة والرابطة ، واذا كان الامر كذلك ، لم يصر اثبات وجوب الوجود (٦) فى حق الله تعالى معقولا ، الا اذا قلنا: ان حقيقته مغايرة لوجوده ،

الحجة الخامسة : احتج « أبو على بن سينا » على أن وجــود المكنات مغاير لماهياتها بأن قال : « يمكننا أن نعقل هــذه

<sup>(</sup>٦) اثبات الوجود: ١

الماهيات عندما نشك في وجودها ، الى أن يقوم البرهان على كونها موجودة ، والمعلوم غير ما هسو غير معلسوم ، فماهياتها مغايسرة لوجوداتها ، فكذا ههنا يمكننا أن نعقل أن اله العسالم ماهو ؟ وموجد المكنات ما هو ؟ حال ما نشك في وجوده الى أن يثبت بالبرهان كونه موجودا ، والمعلوم غير ما هو غير معلوم ، فهذا يقتضى أن تكسون حقيقته غير وجوده » ،

واعلم : أنه يمكنه أن يجيب عن هذا الوجه بفرق لطيف •

الحجة السادسة : ههنا مقدمة سلم « أبو على بن سينا » وأكـــثر العقلاء صحتها واستقامتها • وهى أن أفراد النوع الآخير كل ما صح على واحد منها ، صح على كلها • وقد بنى « أبو على » على هذه المقدمة في كتبه الحكمية : مطالب كثيرة •

اذا عرفت هذا ، فنقول : لو كانت حقيقة البارى تعالى هى محض الوجود ، كان كل ما كان من لوازم ذاته ، وجب أن يكون حاصلا لجميع الموجودات ، وان كان وجوده أخص الوجودات (٧) وكل ما كان ممتنعا على مائر الموجودات ، وجب أن يكون ممتنعا على مائر الموجودات ، وهو يفضى الى التناقض ، لانه كما أن وجود هذه المحدثات للكائنات الفاسدات ، وجود ضعبف سريع الزوال والعدم ، وجب أن يكون وجود الحق سبحانه كذلك ، وكما (٨) أن وجود الحق واجب الدوام ، ممتنع التغير ، وجب أن تكون هذه الموجودات (٩) الحسية كذلك ، وذلك التغير ، وجب أن تكون هذه الموجودات (٩) الحسية كذلك ، وذلك يفضى الى التناقض ، وكل ذلك باطل ،

<sup>(</sup>٧) الموجودات:

<sup>(</sup>٨) ولما : ب

<sup>&#</sup>x27;(٩) الونجودات 📱

واحتج « أبو على بن سينا » على صحة قوله بأن وجود البارى سبحانه وتعالى ، لو كان صفة عارضة لماهيته ، لكان مفتقرا الى تلك الماهية ، والمفتقر الى الغير هو المكن لذاته ، فذلك الوجود ممكن لذاته ، والممكن لذاته لابد له من مؤثر ، والمؤثر فيه اما تلك الماهية أو غير تلك الماهية ، لا جائز أن يكون المؤثر فى ذلك الوجود هو تلك الماهية ، لا جائز أن يكون المؤثر ، فيلزم أن تكون تلك الماهية ، لان المؤثر متقدم بالوجود على الاثر ، فيلزم أن تكون تلك الماهية متقدمة بوجودها ، على وجودها ، وذلك محال ،

ولا جائز أن يكون المؤثر في ذلك الوجود غير تلك الماهية ، لانه يلزم أن يكون الواجب لذاته مفتقرا في وجوده الى سبب منفصل ، وذلك محال

والجواب: كما أن المؤثر متقدم بالوجسود على الأثر ، فكذلك القابل متقدم بالوجود على المقبول ، ولا نزاع أن وجود الممكنسات زائد على ماهياتها ، فيلزم أن تكون تلك الماهيات القابلة لتلك الوجودات منفدمة بوجودها على وجودها ، وذلك محال ،

فان قلتم: لم لا يجوز أن تكون هذه الماهيات متقدعة على وجودانها بنفس تلك الماهيات لابوجود آخر ؟

قلنا : فلم لايجوز أن يكون الحال كذلك في جانب المؤثر ؟

## ولمشألة المستاجعت

### خے أن اللہ تعالی لیسیم بتحیز

الحجة الأولى: ويدل عليه وجوه • كل متحيز منقسم وكل منقسم ممكن الوجود لذاته • وهذا يستلزم ممكن الوجود لذاته • وهذا يستلزم أن كل ما لا يكون ممكن الوجود لذاته ، وجب أن لايكون متحيزا • أما أن كل متحيز فهو منقسم لذاته ، فهذا بناء على نفى الجوهر الفرد • وسياتى الكلام عليه فى هذه المسألة ، وأما أن كل منقسم لذاته فهو ممكن لذاته ، وذلك لأن كل منقسم فهو مركب ، وكل مركب فهو مفتقر فى تحققه الى تحقق كل واحد من أجزائه ، وكل واحد من أجزاء الشىء غير ذلك الشىء ، فكل منقسم فهو مفتقر فى تحققه الى غيره ، وكل منقسم فهو ممكن لذاته • فثبت : أن كل منقسم فهو ممكن لذاته • فثبت : أن كل منقسم فهو ممكن لذاته • فثبت : أن كل منقسم فهو ممكن لذاته • فثبت : أن كل منقسم فهو ممكن لذاته • فثبت : أن كل منقسم فهو ممكن لذاته • فثبت : أن كل منقسم فهو ممكن لذاته • فثبت : أن كل منقسم فهو ممكن لذاته • فثبت : أن كل منقسم

الحجة الثانية : انا ذكرنا فى مسألة حدوث الأجسام : أن كل متحيز فهو محدث ، فلو كان البارى تعالى متحيز ، لكان محدثا ، لكنه يمتنع أن يكون متحيزا .

الحجة الثالثة : وذكرنا في مسألة حدوث الأجسام : أن كل متحيز فهو متناهي المقدار ، وكل متناهي المقدار فهو محدث ، ينتج أن كل متحيز فهو محدث ، والباري تعالى ليس بمحدث ، فلا يكون متحيزا .

الحجة الرابعة : ذكرنا في مسالة اثبات الصانع : أن المتحيزات متساوية في تمام الماهية ، فلو كان الباري تعالى متحيزا ، لكانت

ماهيته مساويه لسائر الماهيات في تمام الماهية ، ولو كان كذلك ، لافتقر في اختصاصه بصفات الالهية الى مرجح ومخصص ، وذلك محال ، فالقول بكونه متحيزا محال ،

الحجة الخامسة: لو كان جسما ، لكان منقسما ، فاما أن يقوم علم واحد وقدرة واحدة بجميع تلك الاجزاء ، وهذا محال ، لامتناع حاول الصفة الواحدة في المحال المتعددة ، واما أن يقوم بكل واحد من تلك الاجزاء علم على حدة وقدرة على حدة ، فيكون كل واحد من تلك الاجزاء موصوفا بجميع صفات الالهية ، فكان هذا تصريحا باثبات الآلهة الكثيرة ، وذلك محال ـ على ما سياتي بيانه ،

الحجة السادسة: لو كان جسما ومتحيزا ، لكان مساويا الاجسام في كونه متحيزا وجسما وبعد هذا اما أن يكون مباينا لها في أمر ذاتي ، واما أن لايكون ، فأن باينها في أمر ذاتي ، كانت الجسمية التي بها المشاركة ، مغايرة لذلك الامر الذي حصلت به المباينة ، فكانت ذاته مركبة من جزئين ، بهما قوام حقيقته ، وكل ما كان كذلك ، فهو ممكن الوجود لذاته ، فيلزم أن يكون واجب الوجسود لذاته ، ممكن الوجود لذاته ، هذا خلف ، وأما أن لم يبين هذه الاجسام المحدثة في وصفة ذاتي أصلا ، لزم من حدوث هذه الاجسام وقبولها للعفونة والفساد ، أن يكون كل جسم كذلك – تعالى الله عنه علوا كبيرا ،

الحجة السابعة : لو كان جسما لكان مركبا من الاجزاء • وتلك الاجزاء اما أن تكون متساوية في الماهية أو مختلفة في الماهية • فان فان كان الاول فكما صح في الجزء الفوقاني أن يكون فوق ، صح في السفلاني أن يكون فوق • فاختصاص كل واحد منهما بما له من

الترتيب والوضع ، يكون أمرا جائزا ومفتقر الى المخصص والمرجح ، فيكون ذلك الجسم ـ لامحالة ـ مفتقرا الى المركب والمؤلف ، وما كان كذلك امتنع أن يكون صانعا للعالم ، وأما الثانى وهو أن تكون تلك الاجزاء مختلفة بالماهية ، وكل واحد من تلك الاجزاء المفروضة تكون له طبعية واحدة وخاصية واحدة ، فالذى يصـح أن يكون ممسوسس (١) يمين الجزء الفرد من تلك الاجزاء ، صح أيضا أن يكون ممسوس يساره ، وبالضد ، واذا كان كذلك ، كان التفرق على تلك الاجزاء جائزا ، واذا كان كذلك ، كان التفرق على تلك الاجزاء جائزا ، واذا كان كذلك ، فتلك الاجزاء قد تركبت واجتمعت ، مع جواز أن تكون متفرقة متباينة ، ومتى كان الامر كذلك ، افتقرت فى تالفها وتركبها الى المؤلف والمركب ، وكل ذلك على خالق كل العالم محال ،

الحجة الثامنة: انه لو لم تكن الجسمية والتناهى فى المقدار مانعا من الالهية ، لتعذر القدح فى الهية الشمس والقمر ، لانه لا سبيل لنا الى القدح فى الهية كل واحد منهما. ، الا لكونه جسما مركبا من الاجهزاء متناهيا فى القدر ، فاذا جوزنا كون الاله تعالى جسما متناهيا ، انسد هذا الطريق ، فلا يمكننا القدح فى الهية الشمس والقمر ، ولما كان ذلك باطلا ، علمنا أن القول بأن الاله تعالى جسم : قول باطل ،

<sup>(</sup>۱) محسوس:

# المنألة الكامنة

### فى آنَهُ تعالى ليس فى مكان والمفاجمة

اعلم: أن كثيرا ممن يثبت كونه تعالى فى الجهة ، يزعم أن كل موجودين متحيزين (١) فلابد وأن يكون أحدهما ساريا فى الآخر ، مثل العرض والجوهر ، أو يكون مباينا عن الآخر فى الجهة ، مثل موجودين يكون كل واحد منهما قائما بالنفس ، ويدعى أن العلم بأن كل موجودين فلابد وأن يكونا على أحدد هذين القسمين علم ضرورى ، فأن العلم بمتناع وجود موجودين ، لا يكون أحدهما ساريا فى الآخر ، ولا مباينا عنه فى الجهة : علم ضرورى بديهى ، لا يقبل الشك

واعلم : أنا نحتاج الى أن نبين أن هذه المقدمات (٢) ليست بديهية • والذى يدل عليه وجوه :

الحجة الأولى: ان العلوم البديهية لايجوز وقوع الاختلاف فيها للجمع العظيم و فلو كان وقوع هذه المقدمة بديهيا والمعتمد الجمع العظيم على انكاره و ونرى جمهور الاذكياء من الععقلاء متفقين على بطلان هذه المقدمة و فان اثبات الجههة الله تعالى والكرامية و وأما كل من سواهم فهم متفقون على ان ذاته سبحانه وتعالى منزه عن الاختصاص بالحيز والجهة والمهر أن هذه المقدمة لبست بديهية و

<sup>(</sup>١) مؤجودين فلابد ي إ

<sup>(</sup>٢) المقدمة 🗓 ټ

الحجة الثانية: ان صريح العقل يشهد بان زيدا وعمر او خالدا ، يشتركون في معنى الانسانية ، ويمتاز كل واحد منهم عن الآخر بطوله وقصره وسواده وبياضه ، ومابه المشاركة مغاير لما به المباينة ، فاذن مفهوم الانسان من حيث انه انسان مغاير للطول والقصر ، ولكونه هنا وهناك ، ولكونه أسود أو أبيض ، ثم الانسان من حيث انه انسان ، اما أن يكون له قدر معين وحيز معين ، واما أن لايكون كذلك ، والأول والآول باطل ، والا لما كان مشتركا فيه بين الاشخاص ذوات الاحياز المختلفة ، والمقادير المختلفة ، فثبت : أن الانسان من حيث انسه انسان ليس له قدر معين ولا حيز معين ولا شكل معين ، واذا كان كذلك فالتفتيش قد أخرج من المحسوس ماليس بمحسوس ، فكيف يبعد في خالق كل المحسوسات ، أن يكون منزها عن الشكل والقدر والخير ؟

فان قيل: الانسان من حيث انه انسان لا وجود له فى الخارج ، بل فى العقل و ونحن ندعى ان كل موجودين فى الخارج ، فلابد وان يكون احدهما ساريا فى الآخر ، او مباينا منه فى الجهة و فاين احد المتباينين عن الآخر ؟

قلنا: نحن لا نستدل بهذا الكلام على وجود موجود فى الخارج ، منزه عن المقدار والجهة ، بل غرضنا منه أنه يمكننا أن نعقل أمرا من الأمور ، مع أن العقل لا يثبت له تعالى جهة ولا قدرا ، وقد ثبت لنا بهذا الذليل : هذا القدر ، وإذا لم يكن تصور مثل هذا الموجود مستبعدا فى العقل ، فبعد ذلك ادعاء أن هذا الموجود ، هل هو موجود خارج الذهن أو لايكون ؟ موقوفا على دليل منفصل .

الحجة الثالثة : انا ندرك المبصرات بالقوة الباصرة ، ثم الخيال لايمكنه أن يتخيل للقوة الباصرة كيفية وشكلا ، بل الخيال يستحضر المتخيلات أشكالا وصورا ، ويعجز عن أن يستحضر لنفسه صورة وشكلا ، فذات الوهم والخيال من الصدق الدلائل على انه لايجب أن يكون لكل

موجود صورة وشكل ، لانه لاصورة عند الخيال من نفسه ولاشكل عند الوهم من نفسه .:

الحجة الرابعة: إن أجلى (٣) العلوم البديهية الأولية: أن النفى والاثبات لايجتمعان ولايرتفعان وهسندا العلم لابد وأن يكون مسبوقا بتصور معنى النفى والاثبات و فهل يتمكن العقل من أن يقول: أن معنى النفى لابد وأن يكون ساريا في معنى الاثبات أو مباينا عنه بالجهة والحيز ، بل هذا الحكم ممتنع لذاته ؟ فعلمنا : أن استحضار متصورين في العقل بحيث لايكون احدهما ساريا في الآخر ، أو مباينا عنه بالجهة أمر جائز ،

الحجة الخامسة: ان صريح العقل يشهد بان كل موجودين يفرضان و فاما أن يكون أحدهما ساريا في الآخر و او مباينا عنه في الجهة و أو لا سريا في الآخر ولا مباينا عنه بالجهة وهذا القسم الثالث لاشك أنه حاصل بحسب القسمة العقلية وإذا رجعنا الى أنفسنا لم نجد البتة في عقولنا نبوة عن اثبات هذا القسم الثالث وبل نجد العقل متوقفا فيه بالنفي (٤) والاثبات وطالبا للحجة على الجسزم باثباته و (٥) الجزم بامتناعه و فعلمنا أن امتناع هذا القسم ليس من الأوليات و الدوليات و الكوليات و الدوليات و الدو

الحجة السادسة: ان عقلنا يشير الى ماهيات • مع أنا نعسلم بالضرورة: أن ليس لتلك الماهيات احياز ، ولاجهات • فان ماهيات الاعداد مثل مسمى الواحد ومسمى الاثنين ، وكذا مسمى مراتب الاعداد ، امور يدركها العقل • ولايمكنه أن يحكم على ماهية الواحد من حيث أنه واحد ، بأن مكانه هو موضع كذا ومقداره هو مقسدار كذا ، بل يعقل العقل هذه الماهيات ، ولايعتبر معها البتة لا مقدارا ،

<sup>(</sup>٣) آجل: ا

<sup>(</sup>٤) بين: ب

<sup>(</sup>٥) أو : أ

ولا شكلا ، ولا مكانا ، ولا حيزا · فثبت بمجموع هذه الوجوه : ان العقل من حيث انه هو ، لا يستبعد تصور معقول حال ما لا يعتبر له مكانا ولا جهة ولا قدرا ولا شكلا · فثبت : أن العلم بماتناع هذا الموجود ليس من العلوم البديهية ·

المقدمة الثانية: ان مرادنا بقولنا: ان الشيء الفلاني مختص بالمكان والجهة ، أنه يمكن أن يشار اليه اشارة حصية بانه هنا أو هناك ولا شك أن العالم في المكان والجهة بهذا التفسير ، فلو كان البارى تعلى مختصا بالمكان والجهة بهذا التفسير ، لم يخل الحال من أحد أمرين ، وهو أما أن يكون البارى تعالى مماسا للعالم ، أو محاذيا له ، فأما أن يكون البارى تعالى مشارا اليه بحسب الحس بانه هنا أو هنك ، مع أنه لايكون مماسا للعالم ولا محاذيا له فهذا غير معقول ،

المقدمة الثالثة: ذهب السواد الاعظم من العقلاء الى انه تعالى منزه فى وجوده عن المكان والحيز والجهة: وقالت « الكرامية »: انه مختص بجهة فوق • وهذا القول بحسب القسمة العقلية يحتمل ثلاثة أوجه:

أحدها : أن يقال : انه مماس للعرش .

وثانيها : انه مباين للعرش ببعد متناه ، وأكثر طوائف « الكرامية » قائلون بأحد هذين القولين ٠

وثالثها: أن يقال: انه تعالى مباين للعرش ببعد لانهاية له وهذا هو قول « الهيضمية » واعلم: أن هذا القول اما أن يكون نفيالكونه تعالى فى الجهة ، أو يكون قولا غير معقول و وذلك لانه اذا كان العالم فى أحد الجانبين ، وذات البارى تعالى فى الجانب الآخر ، كان البعد بينهما محصورا و والقول بان مالانهاية له محصور بين حاصرين ، لايقوله من يفهم معانى هذه الالفاظ .

واذ قد لخصنا هذه المقدمات و فلنرجع الى ذكر الدلائل:
الحجة الأولى: كل ما كان فى جهة فاما أن يكون غير محتمل القسمة واما أن يكون محتملا القسمة واما أن يكون محتملا القسمة والما أن يكون محتملا القسمة والمعرد والحقرة كالجوهر مع أنه مشار اليه بحسب الحس وكان فى الصغر والحقرة كالجوهر الفرد والخصوم وافقوا على أنه يجب تنزيه الله تعالى عن هدف الصفة وأما أن كان مشارا اليه مع أنه محتمل القسمة واكان جسما مركبا من الأجزاء والأبعاض وحينئذ يرجع الكلام الى المسألة الأولى ولهذا السر اتفق أصحابنا على أن كل من أثبت الله تعالى فى الحيز والجهة وان يعترف بكونه مركبا من الأجزاء والأبغاض والجهة والمؤلمة والأبغاض والجهة والمؤلمة والمؤلمة

واعلم: أن أصحابنا عبروا عن هذه الدلالة بأن قالوا: أو كان في جهة فوق ، لكان أما أن يكون أكبر من العرش ، أو مساويا له ، أو اصغر منه ، فأن كان أكبر من العرش كان القدر المساوى منه العرش ، فيكون مركبا من الأجسزاء مغايرا اللقدر الفاضل منه من العرش ، فيكون مركبا من الأجسراء والابغاض ، وأن كان مساويا للعرش — وثبت أن العرش منقسم من الأجزاء والأبغاض — كان المساوى له في المقدار منقسما ، مركبا من الاجزاء والأبغاض ، وأن كان أصغر من العرش ، فأما أن يكون قسد بلغ في الصغر الى أن كان مساويا للجوهسر الفرد ، والجزء الذي بلغ في المقلاء — وأما أن يكون أكبر من الجوهر الفرد ، ويعود القول باتفاق العقلاء — وأما أن يكون أكبر من الجوهر الفرد ، ويعود القول بلتركيب والقسمة ،

واعلم: أن على قول من يقول: كل متحيز فهو قابل للقسمة أبدا ، لا نحتج الى ذكر هذا التقسيم ، بل نقول: كل ما كان مشار اليب بحسب الحس ، فائه لابد وأن يتميز يمينه عن يساره وقدامه عن ورائه وفوقه عن تحته ، فيكون منقسما مركبا من الأجازاء والابعاض وذلك مما بينا امتناعه في المسالة السابقة ،

الحجة الثانية: كل ما كان مشارا اليه بحسب الحس ، فيانه لابد وأن يتميز يمينه عن يساره ، فهو متناه من جميع الجوانب ، وكل ما كان متناهيا من جميع الجوانب ، فهو محدث ، وانما قلنا : ان كل ما كان مشار اليه بحسب الحس فهو متناه من جميع الجوانب لوجهين :

الأول: البرهان المذكور في مسالة حدوث الأجسام على تناهى الأبعاد • وذلك هو العمدة القوية التي لاريب فيها •

الثانى: انه تعالى لو كان غير متناه ، لكان اما أن يكون غير متناه من جميع الجوانب ، أو بعض الجوانب ، لا جائز أن يكون غير متناه من جميع الجوانب • لأن على هذا التقدير ، يلزم أن يكون العالم ساريا في ذات الله تعالى وحالا فيه ٠ ويلزم: أن تكون ذاته مخالطة للقذورات \_ تعالى الله عن هذا المقال ، وعن هذا الوهمم والخيال - ولا جائز أن يقال: انه غير متناه من بعض الجهات دون البعض • وذلك لأن الجانب المتناهي من ذاته ، اما أن يكون مساويا للجانب الآخر \_ الذي هو غير متناه في الحقيقة والماهية \_ واما أن لايكونا متساويين • فان كان الأول فكل شيئين متساويين من جميع الوجوه ، فكل ما يصح على أحدهما يصح على الآخر ، فيلزم أن يقال : الجانب الذي هو غير متناه ، يصح أن ينقلب متناهيا ، والجانب الذي هو متناه يصبح أن ينقلب غير متناه فيكون الفصل والوصل والتركب والتفرق جائزا على ذات الله تعالى ، فيفتقر ذلك التاليف الى مؤلف ، وذلك التركيب الى مركب ، وذلك على خالق العالم محال ممتنع • وإما أن كان الجانب المتناهي مخالفا في الماهية للجانب الذي هو غير متناه ، فكل ذات كانت مركبة من اجزاء مختلفة في الماهية والطبيعة ، فلابسد وأن ينتهى في ذلك التركيب الى أجسزاء يكسون كل واحد منها في نفسه بسيطا خاليا من التركيب فالجزء الواحد من تلك الاجزاء السيطة لابد وأن يماس بيمينه شيئا ، وبيساره شيئا آخر

ذلك الذى ماسه بيمينه يمكن أن يماسه بيساره ، وبالضد ، واذا كسان ذلك جائزا كان التفرق على تلك الاجزاء جائزا ، فحينئذ يكون التاليف والتركيب والتفرق جائزا على تلك الأجزاء ومتى كان الاسركيبها الى مؤلف ومركب ، وكل ذلك محال ،

نثبت بما ذكرنا: انه تعالى لو كان مشارا اليه بحسب الحس ، لكان متناهيا من جميع الجوانب ، ونقول: انه متى كان كذلك ، وجب ان يكون محدثا ، وذلك لآن كل ما كان متناهيا من جميع الجوانب ، كان وجوده أزيد مما وجد ، أو أنقص مما وجد ـ جائزا ـ واذا كان كذلك ، كان اختصاصه بذلك القدر المعين من الجائزات ، مفتقرا الى مخصص ومقدر ، وذلك على خالق العالم محال ،

وأيضا اذا كان متناهيا من كل الجوانب ، لم يكن فـوق كل الموجودات ، لان فوقه أمكنة خالية عنه ، فلم يكن فوق لكل ، والخصم ينكر ذلك ولا يرضاه ، فثبت : أن كونه تعالى مشارا اليه بحسب الحس : محال ،

الحجة الثالثة: لو كان ذاته مختصا بمكان وجهة ، لكان اما أن يصح عليه أن يخرج منها ، أو لا يصح ، فان صح لزم كونه محلل للحركة والسكون ، وكل ما كان كذلك كان محدثا لل على ما بيناه في مسالة حدوث الأجسام لل وان تعذر عليه الخروج منها ، كان كالز من المقعد العاجز عن الحركة ، وذلك صفة نقص ، وهو على الله تعالى محال ،

الحجة الرابعة: وهو انه تعالى لو كان فى مكان وجهة • فهذا المكان الذى حكم الخصم بانه تعالى فيه اما ان يكون موجودا ، أو معدوما • فان كان موجودا فالبارى تعالى مختص بالمكان والجهة من الأزل الى الأبد ، فحينئذ كان ذلك المكان موجودا مسع الله فى الأزل • وهو محال • لان ذلك المكان لما كان موجودا ، وكان قابللا للقسمة ، كان ذلك عين الجسم فكان هذا قولا بقدم الاجسام •

وايضا: المكان لا يفتقر في وجوده الى المتمكن و لان الضلاء جائز بالاتفاق وأما الباري تعالى فانه عند الخصم يمتنع وجوده في غير الحيز والجهة و فعلى هذا يكون الباري تعالى مفتقرا في وجوده وتحققه الى وجود المكان ووجود المكان غنيا عنه وكان تعالى على هذا التقدير ممكنا لذاته وفقوا الى غيره وكان المكان واجبا لذاته غنيا عن غيره وكان المكان واجبا لذاته غنيا عن غيره وكان المكان المكان أولى بأن يكون هو الاله مسبحانه وتعالى والاله أولى بأن يكون العبد وكل ذلك ساقط من القول واللاله أولى بأن يكون العبد وكل ذلك ساقط من القول و

وأما: ان قيل: بأن المكان الذى حكم الخصم بكونه تعالى حالا فيه ، معدوم صرف ونفى محض - فهذا محال من القول - لأن النفى المحض والعدم الصرف لاتخصص له ولا تعين له ، وما كان كذلك استحال القول بحصول الموجود فيه فثبت: أن القول بحصول البارى تعالى في المكان محال -

فان قيل : فهذا الاشكال بعينه وارد في كون الجسم في المكان .

قلفا: المراد بكون الجسم فى المكان كونه بحيث يمكن الاشارة الى كل واحد من جوانبه بانه غير الآخر ، وبانه متصل به ومماس له ، ويرجع حاصل كونه فى المكان والجهة الى مقداره واتصال بعض اجزائه بالبعض ، فان أردتم بقولكم: « الله تعالى فى المكان »: هذا المعنى ، كان هذا تصريحا بكونه تعالى مركبا من الاجزاء والابعاض ، وحينئذ يرجع الكلام الى المسالة الاولى ،

الحجة الخامسة: الأحياز والجهات اما ن تكون متساوية فى الماهية ، أو مختلفة فى الماهية ، فان كان الأول لزم من صحة اختصاص البارى تعالى ببعض الأحياز ، صحة اختصاصة بسائر الاحياز ، بدلا عن ذلك الحيز ، واذا كان حصوله فى كل واحد منها بدلا عن الآخر ،

امرا جائزا ، كان حصوله فى بعض تلك الاحياز امرا جائزا - فيفتقر ذلك الاختصاص الى المخصص وهو على القديم محال ، وأما ان قلنا بان الاحياز مختلفة فى الماهية والحقيقة ، فلعل خاصية بعض تلك الاحياز ، اقتضى حصول ذات الله تعالى فيه ، وخاصية بعضها اقتضى امتناع حصول ذات الله فيه ،

فنقول: هذه الاحياز أشياء متبيانة بالعدد ومتباينة بالماهية ، ولكل واحد منها خاصية معينة وصفة معينة ، فهى أشياء موجودة قائمة بانفسها ، موجودة فى الازل ، فاذا كانت هذه الاحياز غيير متناهية ، كان قد وجد مع الله تعالى فى الازل : موجودات قائمة بالنفس ، غير متناهية ، وذلك لايرتضيه المسلم (٦) فثبت : أن القول بان الله تعالى فى الجهة محال ،

الحجة السادسة: العالم كره ، واذا كان كذلك ، وجب أن لايكون في الجهة أصلا ، انما قلنا: ان العالم كرة ، وذلك لأنا اذ ارصدنا كسوفا قمريا ، فاذا وجدناه في البلاد الشرقية في أول الليل ، وجدناه في البلاد الغربية في آخر الليل ، فعلمنا: أن أول الليل في المشرق ، هو آخر الليل بعينه في المغرب ، وذلك يدل عني أن العالم كرة ،

اذا ثبت هذا فنقول: الجهة التى فوق راسنا ، هى بعينها اسفل لاولئك الذين يكونون على ذلك الوجه الآخر من الأرض ، فلو كان تعالى فوقالنا ، لكان أسفل بالنسبة الى سكان ذلك الجانب الآخر من الأرض ، ولو كان فوقا لهم ، لكان أسفل بالنسبة الينا ، فثبت: أنه لو كان فى جهة لوجب أن يكون أسفل بالنسبة الى بعض الجوانب ، ولما كان ذلك باطلا ، ثبت: أنه يمتنع كونه تعالى فى المكان والجهة ،

احتج الخصم بالعقل والنقل •

<sup>(</sup>٦) الخصم الملم: ب

أما العقل : فهو أنه تعالى لابد وأن يكون فى حيز وجهة · وأذا ثبت هذا ، وجب أن يكون فى جهة الفوق ·

اما المقام الأول: وهو انه تعالى فى الحيز والجهة ، فاحتجوا عليه بوجهين:

الأول: ان كل موجودين • لابد وأن يكون أحدهما ساريا فى الآخر ، كالعرض السارى فى الجوهر ، أو يكون مباينا عنه بالجهة ، كالجسمين • والعلم بذلك ضرورى •

والثانى : ان الجسم مختص بالحيز والجهة • وانما كان كذلك ، لانه قائم بالنفس • والله ـ تعالى ـ يشاركه فى كونه قائما بالنفس ، فوجب أن يكون مشاركا له فى الحصول فى الجهة •

واما المقام الثانى: وهو انه تعالى لما ثبت انه يجب ان يكون فى الجهة ونقول: يجب ان تكون تلك الجهة هى جهة فوق فيدل عليه وجهان:

الأول : ان اشرف الجهات جهة فوق ، وتخصيص اشرف الجهات باشرف الموجودات ، هو المناسب المعقول .

والثانى: ان الخلق بمجرد طباعهم وقلوبهم السليمة يرفعون الآيدى الى جهة العلو ، عند الدعاء والتضرع ، وذلك يدل على أن فطرتهم تشهد بأن معبودهم فى جهة العلو ،

وأما النقل: فهو الألفاظ الموهمة لاثبات الجهة · كقوله تعالى: « الرحمن على العرش المتوى » (٧) وقوله تعالى: « وهو القاهر فوق عباده » (٨): وقوله تعالى: « يخافو من ربهم من فوقهم » (٩).

<sup>(</sup>٧) طــه ٥

<sup>(</sup>٨) الانعام ١٦

<sup>(</sup>٩) النطل ٥

والجواب عن الشبهة الأولى: لاشك أن قسمة العقل تقتضى انقسام الموجودات الى ثلاثة أقسام وذلك لأن كل موجودين فاما أن يكون أحدهما ساريا في الآخر أو مباينا عنه بالخيز والجهة ، أو لا ساريا فيه ولا مباينا عنه بالحيز وفي القسم الثالث ممتنع الوجود والعلم بامتناعه ضرورى وقد أبطلناه وأن سلمتم أن البطال هذا القسم الثالث ليس معلوما بالضرورة ، بل بالدليل وفنقول: قولكم: أن كل موجودين أما أن يكون أحدهما ساريا في الآخر ، أو مباينا عنه بالجهة ، أنما يصح عليه ، أو ثبت فساد القسم الثالث فيكون أفائكم أذا أثبتم فساد القسم الثالث بهذه المقدمة ، وقع الدور و فيكون ساقطا والقسم الثالث الماقطا والماقطا والماقطا والماقطا والماقطا والماقطا والماقطا والماقلة والماق

واما الجواب عن الشبهة الثانية : فنقول : لـم لايجوز أن يكون كون (١٠) الجسم مختصا بالخير والجهة بذاته المخصوصه لا لوصف آخر ؟ وذلك لان اختصاص الذات بالصفة • لو كان لاجل صفة أخرى ، لزم التسلسل • فلابد من الانتهاء الى ما يكون ثابتا له لذاته • فلم لايجوز أن يكون كون الجسم مختصا بالحيز والجهة من هذا الباب ؟

والجواب عن الشبهة الثالثة : وهى قولهم : اشرف الجهات جهة العلو \_

فنقول : هذا الكلام ساقط من وجوه :

الأول : ان هـــذا الكلام مقدمة خطابية ، فلا يلتفت اليها في العقليات .

والثانى: انا قد بينا أنه لما كان العالم كرة ، كان كل جهة يشار

<sup>(</sup>١٠) لكل : ١

اليها فهى وان كانت فوق بالنسبة الى البعض ، لكنها تحت بالنسبة الى الباقين ،

والثالث: انه اما أن يقال: لا نهاية لامتداد ذات الله من جهة العلو ، أو يكون لامتداد ذاته نهاية ، فان كان الأول لم يفرض فى ذاته نقطة ، الا وفوقها نقطة أخرى ، ولا شيء يفرض فيه الا وهو سغل ، لاعلو مطلق ، وان كان الثانى افترض فوق طرفه العلوى ، خلاء ، فكان ذلك الخكء أعلى منه ، ولم يكن علوا مطلقا ،

والرابع: ان الشرف الحاصل بسبب العلو بالجهة ، يكون حاصلا للحيز والجهة بالذات ، ويكون حاصلا للمتمكن بالعرض ، بسبب أنه حصل في ذلك المكان ، فحصول هذا الشرف للمكان والجهة ، أتم مما (١١) للمتمكن ، فلو كان الباري تعالى حاصلا في الجهة ، لزم أن يكون المكان أشرف في هذا الباب من الباري تعالى ، وهو محال ،

وأما الجواب عن الشبهة الرابعة: فهو أنه لو كان رفع الأيدى الى السماء ، يدل على كون المعبود في السماء ، لوجب أن يدل وضع الجبهة على الارض على أنه في الأرض ولما بطل ذلك ، فكذا ما قالوا:

وأما الجواب عن الوجوة النقلية : فاعلم أن ههنا قانونا كليا وهو : أنا اذا رأينا الظواهر النقلية معارضة للدلائل العقلية • فسان صدقنا هما معا ، لزم الجمع بين النفى والاثبات ، وان كذبنا هما معا ، لزم رفع النفى والاثبات ، وان صدقنا الظواهر النقلية ، وكذبنا الشواهد (١٢) العقلية القطعية ، لزم الطعن في المظواهر النقلية

<sup>1: 10 (11)</sup> 

<sup>(</sup>۱۲) الدلائل: ب

ايضا • لأن الدلائل العقلية أصل للظواهر النقلية • فتكذيب الأصل نتصحيح الفرع يفضى الى تكذيب الأصل والفرع معا ، فلم يبق الا أن تصدق الدلائل العقلية ويشتغل بتأويل الظواهر النقلية ، أو يفوض علمها الى الله • وعلى التقديرين فائه يظهر أن الظواهر النقلية ، لاتصلح معارضة للقواطح (١٣) العقلية • فهذا هو القانون الكلى فى هذا الباب • ودن أراد الاستقصاء فى تأويل الظواهر الواردة فى القرآن والآخبار فعليه بكتاب « أمرار التنزيل ، وأنوار التأويل »

<sup>(</sup>۱۳) للقوانين ز إ

### المسألة الاتاسيخت

### فخسب أنه تعالى يستحيل أن تحل ذاته فى شحَّ ويستحيل أن تحل صفة من صفانه فى شئ

اعسلم: أن النصسارى يذكسرون الصلول تسارة ، والاتحاد أخرى ، وكلامهم فى غاية الخبط ، ونحن نذكر تقسيما مضبوطسا فنقول: القوم اما أن يقولوا بالحلول أو بالاتحاد ، أما لذات الله تعالى أو لصفة من صفاته ، اما بالنسبة الى روح عيسى عليه السلام ، أو بالنسبة الى بدنه ، واما أن لايقولوا بشىء من ذلك ، بل يقولوا : انه تعالى أعطاه قدرة على خلق الاجسام والحياة وعلما بالمغيبات ، واما أن لايقولوا بذلك أيضا ، بل يقولوا : انه تعالى سماه ابنا على سسبيل لايقولوا بذلك أيضا ، بل يقولوا : انه تعالى سماه ابنا على سبيل التشريف ، كما سمى ابراهيم ـ عليه السلام ـ خليلا على سبيل التشريف فهذه هى الوجوه التى يحتملها كلامهم ،

ونقول: أما القول بالحلول فهو باطل • لأنه تعالى لوحل فى شىء • لكان اما أن يحل مع وجوب أن يحل ، أو مع جواز أن يحل والأول باطل لوجهين :

الآول: أن ذلك يقتضى أما حدوث الحال ، أو قدم المحل وكلاهما محالان •

والثانى: انه لما حل مع وجوب أن يحل ، كان ذاته مفتقرة الى ذلك المحل ، والمفتقر الى الغير ممكن بالذات ،

واما القسم الثانى - وهو انه تعمالي يحل من جواز ان بحل -

<sup>(</sup>١) في ذاته شيء: ب

فهذا أيضا باطل • لأن المعقول من الحلول كون الحال مفتقرا الى المحل ومحتاجا اليه • واذا لم يوجد هذا المعنى ، لم يتحقق معنى الحلول

فان قيل : لم لايجوز أن يقال : انه حل مع وجوب أن يحل . قوله : « يلزم أما قدم المحل أو حدوث الحال »

قلنا: لانسلم ولم لايجوز أن يقال: أن ذاته يوجب لذاته الحلول في المحل ، بشرط وجود ذلك المحل ، وقبل وجود المحل لم يكن شرط هذا الاقتضاء حاصلا ، فلا جرم لم يحصل هذا الحلول ، وبعد وجود المحل ، حصل شرط هذا الاقتضاء ، فلا جرم حصل هذا الحكم على مبيل الوجوب ،

وايضا: فلم لايجوز أن يقال: المحل يوجب كونه تعالى حالا فيه · وعند وجود هذا المحل ، وجب هذا المحل ، وقبل وجوده ، لايجب ؟

الجواب: الفرق بين الحال والمحل انما يظهر من حيث ان الحال مفتقر الى المحل والمحل غنى عنه و فان حصل هذا المعنى وأن يكون واجب الوجود لذاته و هذا خلف وان لم يحصل هذا المعنى الذاته ممكن الوجود لذاته وهذا خلف وان لم يحصل هذا المعنى الم يحصل مسمى الحلول واما القول بالاتحاد فهو أيضا باطل والنسئين اذا اتحدا وهما حال الاتحاد ان كانا باقيين وان بقى احدهما لا واحد وان عدما معا كان الحاصل ثالثا مغايرا للما وان بقى احدهما وفنى الآخر امتنع الاتحاد ايضا لان الموجود لايكون عين المعدوم فثبت بما ذكرنا: أن انقول بالحلول والاتحاد باطل و

وأما القول بأنه تعالى خلق فيه القدرة على خلق الجسم · فهذا أيضا باطل · لانا سنبين : أنه لاقدرة لاحد على الابجاد الا الله تعالى ·

واما القول بائه - تعالى - سماه ابنا على سبيل التشريف • فهذا البحث يصير سمعيا • واحتج النصاري على قولهم : بان عيس عليه السلام أحيى الموتى ، وأبرا اللهكمة ، والأبرص • وهذا الايمكن الا بالقدرة الالهية •

والجواب: لم لايجوز أن يقال: إنه تعالى هو الذى أحيى الموتى ، وأبرأ الاكمه فالأبرص ، على وفق دعائه اظهارا لمعجزته ؟

ولقد ناظرت بعض النصارى • فقلت له : هل تسلم أنه لايلزم من عدم الدليل ، عدم المدلول ؟ فقال : نعم • فقلت له : ما الذي يدل على ان ذات الله لم تحل في بدن زيد ، وفي بدن عمرو ، ولم تحل في بدن هذه الذبابة وهذه النملة ؟ فقال : هذا ممتنع • لأنا انما اثبتنا هذا المطول في حق عيسى عليه السلام لأنه ظهر على يده احياء الموتى وابراء الأكمه والأبرص • فاذا لم يظهر شيء من هذه الأشياء على يد زيد وعمرو ، فكيف يمكن اثبات هذا الحلول في حقه ؟ فقلت لـه : انك سلمت أولا : أنه لايلزم من عدم الدليل عدم المدلول • واحياء الموتى وابراء الأكمه والأبرص دليل حصول هـذا الحلول عندكم • فلا يلزم من عدم هذا الحلول • فوجب أن تبقى فلا يلزم من عدم هذا الحلول • فوجب أن تبقى شاكا (١) في حلول الله في بدن هذه النملة ، وهذه الذبابة • وكل مذهب أدى الى مثل هذا القول ، فهو خسيس جدا •

وايضا : كما ظهر احياء الموتى على يدى عيسى عليه السلام ، فقد ظهر أيضا على يدى موسى عليه السلام لأنه قلب العصا ثعبانا ، بل هو أعجب ، لأن انقلاب الخشبة ثعبانا عظيما ، أعجب من انقلاب الميت حيا ، فأن دلت معجزات عيسى عليه السلام على الحلول والاتحاد ، فبأن تسدل معجزات موسى على هذا الحلول ـ وبالله التوفيق ـ أولى ،

وبالجملة : فمذهب النصارى والحلولية ، اخس واذل من أن يلتفت العاقل اليه .

ر ١) ساكتا : ر

# ولمنيأ لتزالعا يشرق

# فئ المن تعالى يمتنع أن يكون محلاللحوادث

المشهور: أن الكرامية يجوزون ذلك وسائر الطوائف ينكرونه ومن الناس من قال: أن أكثر طوائف العقلاء يقولون بهذا المذهب وأن كانوا ينكرونه باللسان وأما المعتزلة فمذهب «أبى على » و «أبى هاشم » وأتباعهما: أنه تعالى مريد بارادة حادثة وهذه محل وكاره للمعاصى والقبائح بكراهة محدثة ولا في محل وهذه الارادات والكراهات وأن كانت موجودة لا في محل وهذه المريدية والكراهية وتحدث في ذات الله تعالى وهذا قول بحدوث الموادث في ذات الله تعالى وهذا قول بحدوث المحادث في ذات الله تعالى وهذا قول بحدوث

وأيضا: اذا حضر المرثى والمسموع ، حدثت فى ذات الله تعالى صفة السامعية والمبصرية .

بلى • المعتزلة الايطلقون لفظ المحدوث • وانما يطلقون لفظ التجدد • وهذا نزاع فى العبارة • وأما « أبو الحسين البصرى » فانه يثبت علوما متجددة فى ذات الله تعانى بحسب تجدد المعلومات •

وأما الاشعرية ، فأنهم يثبتون النسخ ، ويفسرونه بأنه رفست الحكم الثابت ، أو انتهاء الحكم ، وعلى التقديرين فأنه اعتراف بوقوع التغير ، لأن الذي ارتفع وانتهى ، فقد عدم بعد وجسوده ، وايضا : يقولون : أنه تعالى عالم بعلم واحد ، ثم أنه قبل وقوع المعلوم يكون متعلقا بأنه سيقع ، وبعد وقوعه يزول ذلك التعلق ، ويصير متعلقا

بأنه كان واقعا ، وهذا تصريح بتغير هذه التعلقات ، ويقولون أيضا : ان قدرته كانت متعلقة بايجاد الموجود المعين ، من الأزل ، فاذا وجد ذلك الشيء ، ومخل ذلك الشيء في الوجود ، انقطع ذلك التعلق ، لأن الموجود لايمكن ايقاعه ، فهذا اعتراف بأن ذلك التعلق قد زال ، وكذا أيضا : الارادة الأزلية كانت متعلقة بترجيح وجود شيء على عدمه في ذلك الوقت المعين ، فاذا ترجح ذلك الشيء في ذلك الوقت ، امتنع بقاء ذلك التعلق ، لأن ترجيح المترجح (٢) محال ،

وايضا: توافقنا على أن المعدوم لايكون مرئيا ولا مسموعا ، فالعالم قبل أن كان موجودا لم يكن مرئيا ، ولا كانت الاصوات مسموعة ، واذا خلق الالوان والاصوات صارت مرئية ومسموعة ، فهذا اعتراف بحدوث هذه التعلقات ، ولو أن جاهلا التزم كون المعدوم مرئيا ومسموعا ، قيل له : الله تعالى هل كان يرى العالم وقت عدمه معدوما ، أو كان يراه ، وجودا ؟ لا سبيل الى القسم الثانى ، لأن رؤية المعدوم ، موجودا غلط ، وهو على الله تعالى محال ، ثم اذا أوجده فانه يراه ، موجودا لا معدوما ، والا عاد حديث الغلط ، فعلمنا : أنه تعالى كان يرى العالم وقت عدمه معدوما ، ووقت وجوده موجودا ، وهذا يوجب ما ذكرناه ،

وأما الفلاسفة: فهم مع أنهم أبعد الناس فى الظاهر عن هسدذا القول ، هم قائلون به ، وذلك لآن مذهبهم: أن الاضافات موجسودة فى الاعيان ، وعلى هذا ، فكل حادث يحدث ، فأن الله تعالى يكون موجودا معه ، وكونه تعالى مع ذلك المحادث ، وصف اضافى حدث فى ذاته ،

<sup>(</sup>٢) إلراجح ي بي

واما « أبو البركات البغدادى » ـ وهو من أكابر الفلاسفة المتأخرين ـ قابه صرح فى كتابه « المعتبر » باثبات ارادات محدثة ، وعلوم محدثة فى ذات الله تعالى • وزعم : أنه لا يتصور الاعتراف بكونه تعالى الها لهذا العالم ، الا مع هذا المذهب • ثم قال : « الاجلال من هـــذا اللجسلال واجب ، والتنزيه من هــذا لتنزيه لازم » فاذا حصل الوقوف على هذا التفصيل ، ظهر أن هذا المذهب قال به أكثر فرق العقلاء ، وأن كانوا ينكرونه باللسان •

واعلم: أن الصفات على ثلاثة اقسام: احدها: صفات حقيقية عارية عن الاضافات • كالسواد والبياض • وثانيها: الصفات الحقيقية التى تلزمها الاضافات • كالعلم والقدرة • وذلك لأن العلم صفة حقيقية تلزمها اضافة مخصوصة الى المعلوم ، وكذا القدرة صفة حقيقية ، ولها تعلق بالمقدور • وذلك التعلق اضافة مخصوصة بين القدرة وبين المقدور • وثالثها: الاضافات المحضة والنسب المحضة • مثل كون الشيء قبل غيره وبعد غيره • ومثل كون الشيء يمينا لغيره أو يسارا الميء قبل غيره وبعد غيره • ومثل كون الشيء يمينا لغيره أو يسارا له • فانك اذا جلست على يمين انسان ثم قام ذلك الانسان وجلس في الجانب الآخر منك ، فقد كنت يمينا له ثم صرت الآن يسارا له • فههنا لم يقع التغير في ذاتك ، ولا في وصفة حقيقية من صفاتك ، بل في محض الاضافات •

اذا عرفت هـــذا ، فنقول : أما وقـوع التغير فى الاضافات ، فلا خلاص عنه ، وأما وقوع التغير فى الصـفات الحقيقية ، فالكراميه يثبتونه ، وسائر الطوائف ينكرونه ، فظهر الفرق فى هذا الباب بين مذهب « الكرامية » ومذهب غيرهم ،

والذى يدل على فساد قول « الكرامية » وجوه :

الحجة الاولى: ان كل ما كان من صفات الله تعالى ، فلا بد وأن يكون من صفات الكمال ونعوت الجلال ، فلو كانت صفة من صفاته محدثة ، لكان ذاته قبل حدوث تلك الصفة خالياً عن صفة الكمال ، والخالى عن صفة الكمال ناقص ، فيلزم أن ذاته كانت ناقصة قبل حدوث تلك الصفة فيها ، وذلك محال ، فثبت : أن حدوث الصفة فيها ، وذلك محال ، فثبت : أن حدوث الصفة في ذات الله تعالى محال ،

الحجة الثانية: لو كانت ذاته قابلة للصفة المحدثة ، لكانت تلك القابلية من لوازم ذاته ، وكانت تلك القابلية ازلية ـ وثبوت القابلية يستلزم صحة وجود المقبول ـ فلو كانت قابلية الحوادث ازلية ، لكان وجود الحوادث في الأزل ممكنا ، الا أن هذا محال ، لان الحوادث مالها أول ، والازل لا أول له ، والجمع بينهما محال ،

واعلم : أن هذا الدليل مبنى على ثلاث مقدمات :

المقدمة الأولى: انه لو كانت ذاته قابله للصفة المحدثة ، لكانت تلك القابليه من لوازم ذاته والدليل عليه : أنها لو لم تكن من اللوازم ، لكانت من العوارض و فكانت الذات قابلة لتلك القابلية ، فقبول (١) تسلك القابلية ان كسان من اللسوازم ، فهسو المقصود ، وان كسان من العسوارض ، فيفتقر الى قابلية أخرى ويلسزم اما التسلسل ، واما الانتهاء الى قابلية تكون من لوازم الذات وهسو المطلوب والما الانتهاء الى قابلية تكون من لوازم الذات وهسو

المقدمة الثانية : ان القابلية اذا كانت أزلية (٢) وجب أن يكون المقبول صحيح الوجود في الآزل • والدليل عليه : ان كون الشيء قابلا لغيره ، نسبة بين القابل والمقبول • والنسبة بين المنتسبين متوقفة

<sup>(</sup>١) فنقول : ب

<sup>(</sup>٢) لذاته يَا بَ

على تحقق كل واحد من المنتسبين ، فصحة النسبة تعتمد صحة وجود المنتسبين ، ولما كانت صحة اتصاف البارى بالحوادث حاصلة فى الازل ، لزم أن تكون صحه وجود الحوادث حاصله فى الازل ،

المقدمة الثالثة : ان حسدوث الحوادث فى الآزل غير ممكنة ، والدليل عليه ، ما ذكرنا أنه يقتضى الجمع بين ثبوت الآزلية وبين عدمها ، وكل ذلك محال ،

فان قيل: ينتقض ما ذكرتم من الدليلين (٣) بتغير الاضفات ، وينتقض هذا الدليل بعينه بأن القدرة أزلية وتأثيرها في صحة الفعل من لوازم ذاتها ، مع أنه لا صحة للفعل في الأزل .

والجواب عن الآول : أن الاضفات لا وجود لها في الآعيان • والالزم التسلسل • واذا كان كذلك زال السؤال •

واما السؤال الثانى : فجوابه : ان وجود القادر يجب أن يكون متقدما على وجود المقدور ، وأما وجود القابل فلا يجب أن يكون متقدما على وجود المقبول ، فظهر الفرق ،

الحجة الثالثة: قول الخليل عليه السلام: « لا أحب الا فلين » (٤) والآفول: عباره عن التغير وهذا يدل على أن المتغير لايكون الها أصلا .

أما الكرامية • فقد احتجوا من وجهين :

الحجة الاولى: انهم اقاموا الدلائل على انه لابد من الاعتراف بحدوث الكلام والارادة والسامعية والمبصرية • ثم اقاموا الدلائل على

<sup>(</sup>٣) ما ذكرتم بتغير الاضافات ي ا

<sup>(3)</sup> الانعام <u>٢٧</u>

أنه لابد من قيام الصفة بالموصوف · وحينئذ يحصل من هذين الاصلين كونه تعالى محلا للحوادث ·

الحجة الشانية: انهم قالوا: حصات الموافقة بيننا وبين الأشعرية » على أنه يصح قيام المعانى بذات الله تعالى فى الجمله ولا فارق بين المعانى القديمة ، وبين المعانى المحدثة ، الا فى القدم والحدوث ، ولايجوز أن يكون القدم معتبرا فى المقتضى ، لان القدم عبارة عن نفى الأولية ، وذلك قيد عدمى ، والقيد العدمى لايكون داخلا فى المقتضى ، واذا سقط القدم عن درجة الاعتبار ، بقى أنه انما يصح قيام تلك المعانى بذات الله تعالى ، لكونها معانى ، وصفات الحوادث تشاركها فى هذا المعنى ، فيلزم صحة قيام الحوادث بذات الله تعالى ،

والجواب عن الحجة الأولى: انا سنجيب عن دلائلكم في حدوث الكلام والارادة والسمع والبصر •

وعن الثانية : لانسلم أنه لافارق بين صفات الله تعالى ، وبين هذه الأعراض المحدثة ، الا فى القدم والحدوث ، ولم لايجوز أن تكون تلك الصفات مخالفة لهذه الصفات بأعيانها (٣) وحقائقها المخصوصة ؟ سلمنا : أنه لا فارق الا القدم ، فلم لايجوز أن يكون القدم معتبرا فى المقتضى ؟

قوله: « لانه قيد عدمى » قلنا: لا نسلم • فان القدم عبارة عن نفى العدم السابق ، ونفى النفى ثبوت •

<sup>(</sup>٣) لنوعياتها : ب

# المنائة الحاوية حشق

#### فی بیان کونه تعالی قادر

والكلام فيه مرتب على فصلين :

#### الفصل الاول

#### حقيقة القادر

اعلم: أن القادر هو الذي يصح منه الفعل والترك ، بحسب الدواعي المختلفة ، مثاله: الانسان ان شاء أن يمشي قسدر عليسه ، وان شاء أن لايمثني قدر عليه ، أما تأثير النار في التسخين ، فليس كذلك ، لأن ظهور التسخين من النار ، غير موقوف على ارادتسه وداعيته ، بل هو أمر لازم لذاته ،

#### وههنا للفلاسفة سؤالات:

السؤال الآول: ان هذا القادر المحكوم عليه بأنه يصح منه الفعل بدلا عن الترك ، ويصح منه الترك بدلا عن الفعل ، اما أن يكون رجمان أحد طرفى الفعل والترك على الطرف الآخر ، موقوف على انضمام مرجح اليه أو لايكون كذلك .

لا جائز أن يقال : انه لايتوقف ذلك الرجحان على المرجح · ويدل عليه وجهان :

الأول: انه لو حصل رجحان احد الطرفين على الآخر من غير مرجح ، لكان قد حصل المكن من غير مرجح ، وذلك يفضى الى نفى الصانع ،

والثانى: انا با جربنا أنفسنا وجدنا أنه ما لم يحصل فى القلب ميل الى أحد الطرفين ، لم يترجح ذلك الطرف على الآخر ، ومتى صار الميل الى الحركة ، الى هذا الجانب والى الحركة الى الجانب الآخر على التساوى ، لم يترجح أحدهما على الآخسر ، بل بقى الانسان فى موضعه الذى هو فيه ساكنا متحيرا ، الى أن يظهر المرجح ، فحينئذ يحصل الرجحان ، فظهر بما ذكرنا : أن القول بأنه يجسوز حصول رجحان احد الطرفين على الآخر ، من غير مرجح باطل وفاسد ،

وأما القسم الثانى: وهو أنه لابد فى هذا الرجحان من مرجح والمنقول: اذا حصلت المرجحات باسرها ـ وهى القدرة التامة ، والارادة المجازمة المخالية عن الفتور ، والوقت ، والآلة والمصلحة ، وازالــة الموانع العقلية والشرعية ، فمع حصول هذه المرجحات ، اما أن يكون الترك ممكنا أو غير ممكنا فان كان الترك ممكنا فمع حصول هــذه المرجحات تارة يحصل الفعل وتارة يحصل الترك ، فاختصاص أحد الوقتين بالفعل والآخر بالترك ، اما أن يتوقف على مرجح ، لاجله اختص أحد الوقتين بالفعل ، والآخر بالترك ، أولا يتوقف ، فان توقف على مرجح ، لم يكن الحاصل الأول مرجحا تاما ، وكنا قد فرضناه كذلك ، هــذا خلف ،

وايضا : فلنفرض حصول هـذا المرجح • فحينئذ اما أن يكون حصول هذا الفعل في هذا الوقت جائزا ، أو واجبا • فان كان جائزا ، عاد التقسيم الاول ، وأفتقر الى مرجح آخر • ولزم التسلسل • وهـو محال • ولما بطل هذا ، ثبت : أن الفعل واجب الحصول عند حصول كل المرجحات ، وممتنع الحصول عند اختلال قيد من القيود المعتبرة في الترجيح •،

وعلى هذا التقدير ، فالقادر حال ما حصلت المؤثرات بأسرها ، يجب عقلا ، أن يصدر عنه الآثر ، ويمتنع أن لا يصدر ، وحال مالم

توجد المؤثرات باسرها ، يجب عقلا ، أن لايصدر عنه الآثر ، ويمتنع أن يصدر وعلى هذا التقدير ، لا يبقى فرق البتة بين القادر والموجب ، بل الفرق : أن شرائط التأثير في حق القادر سريعة التغير ، واذا حصلت بعد أن كانت معدومة ، صار القادر واجب التأثير ، واذا زالت بعد أن كانت موجودة ، صار ممتنع التأثير ، الا أن هذا التغير (١) انما يعقل في حق من تكون مؤثريته ، موقوفة على شرائط منفصلة عن ذاته ، والبارى تعالى قبل تأثيره في غيره ، ليس موقوفا على شرائط منفصلة عن ذاته ، لانه تعالى مبدأ لكل ماسواه ، فلا يكون تساثيره في غيره ، يخص ذاته ، لانه تعالى مبدأ لكل ماسواه ، فلا يكون تساثيره في غيره ، يخص ذاته ، وذاته ممتنعة التغير ، فكان تأثيره في غيره ، يض ذاته ، وذاته ممتنعة التغير ، فكان تأثيره في غيره ، يخص ذاته ، وذاته ممتنعة التغير ، فكان تأثيره في غيره ، منفط التغير ، فكان تأثيره في غيره ، المنا التغير ، التغير ،

وهذا هو السؤال القوى الذي عليه يعولون ، وبه يصولون •

السؤال الثانى: قالوا: اليس من مذهبكم أن التغير ممتنع فى صفات الله تعالى ، وأن العدم على القديم محال ؟ ثم من مذهبكم: ان أرادة الله تعالى كانت متعلقة من الآزل الى الآبد بترجيح وجود ذلك الحادث المعين على عدمه ، وقدرته من الآزل الى الآبد متعلقة بايجاد وجود ذلك الحادث المعين فى ذلك الوقت المعين ، فاذا كان التغير ممتنعا فى صفات الله تعالى ، استحال من الله تعالى أن لا يرجح وجود ذلك المراد ، وأن لا يوجد وجود ذلك المقدور ، واذا كان الامر كذلك ، كان تعالى موجبا بالذات ، لا فاعلا بالاختيار ،

السؤال الثلاث: لا شك أنه تعالى عالم بجميع المعلومات ، فهو يعلم أن الشيء الفلاني يقع في الوقت الفلاني ، والشيء الفلاني لا يقع في الوقت الفلاني وخلاف المعلوم محال الوقوع لان عدم وقوع الشيء مع العلم بوقوع الشيء ، ضدان ، والضدان ممتنعان متنافيان

<sup>(</sup>١) التغيير : ١

لذاتيهما واذا كان كذلك ، فما علم الله تعالى وقوعه ، كان واجه الوقوع ، ممتنع العدم ، وما علم عدمه ، كان واجب العدم ، ممتنع الوجود • ولا خروج عن هذين القسمين • فيكون الله تعالى موجبا بالذات ، لا فاعلا بالاختيار •

السؤال الرابع : الترك عبارة عن البقاء على العدم الأصلى · فالعدم الأصلى لا يصلح أن يكون مقدور الوجهين :

الأول : ان القدرة صفة مؤثرة ، والعدم نفى محض ، فلا يكون للمقدور (٢) أثر فيه البتة ، فامتنع كون العدم (٣) مقدورا ،

الثانى: هو أن العدم الإصلى باق كما كان قبل ذلك ، والباقى حال بقته لايكون مقدور • فاذن الترك عبارة عن بقاء الشيء على عدمه الاصلى ، والعدم الباقى لايصلح أن يكون مقدورا ، نظر الى كونه عدما ، ونظرا الى كونه باقيا • فثبت : أن الترك لايصلح أن يكون مقدورا البتة • فلم يكن القادر قادرا ، الا على الفعل • ولا قدرة له على الترك البتة • فثبت : أن القادر له صلاحية التأثير في الوجود ، وليس له صلاحية الترك : فحينئذ ينقلب القادر موجبا ، ولا يبقى بينه وبين الموجب فرق البتة •

فهذه مجموع أسئلة الفلاسفة في هذا المقام ٠

والجواب عن السؤال الأول: هو أن نقول:

للمتكلمين في هذا المقام قولان :

أحدهما : أن صدور الفعل عن القادر موقوف على الداعى •

<sup>(</sup>٢) للقدرة: ب

<sup>(</sup>٣) المعدوم: ١

الا أن الفعل مع الداعى (٤) يصير أولى بالوقوع ، الا أنه لا ينتهى الى حد الوجوب ، فلأجل أنه صار أولى بالوقوع ، صار الوقوع راجحا على اللاوقوع ولأجل أنه لا ينتهى الى حد الوجوب يبقى الفرق بين الموجب والقادر •

#### واعلم: أن هذا الكلام ضعيف من وجهين :

الاول: وهـو ان في الوقت الذي كان الفعل والترك في حيسرًا التساوي ، كان رجحان الوجود على العدم في ذلك الوقت ممتنعا ، وعندما صار احد الطرفين مرجوحا ، كان دخول المرجوح في الوجود حال كونه مرجوحا أولى بالامتناع ، لانه حال كونه مرجوحا ، أضعف منه حال كونه مساويا ، واذا كان دخول المرجوح في الوجود ممتنعا ، كان دخول الراجح في الوجود عن طرفي كان دخول الراجح في الوجود واجبا ، ضرورة أنه لاخروج عن طرفي النقيض ،

والثانى: ان عند حصول كل مرجحات الوجود و اما أن يكون العدم ممتنعا ، أو لا يكون و فان كان ممتنعا كان الوجود واجبا وهو المطلوب وان لم يكن العدم ممتنعا ، لم يلزم من فرض هذا العدم محال ، فلنفرض مع حصول كل مرجحات الوجود تارة : حصول الوجود وأخرى : حصول العدم و فاختصاص أحد الوقتين بحصول الوجود ، والوقت الثانى بحصول العدم و ان لم يتوقف على مرجح مع أن نسبة كل تلك المرجحات الى هذين الوقتين على السوية ، فقد ترجح المكن المساوى على الآخر من غير مرجح وهو محال وان توقف على المرجحات الله على المرجحات والقائم مرجح وهو محال وان المرجحات وقف على المرجحات والنهاء وان المرجحات وكنا قد فرضنا حصول كل المرجحات و هذا خلف و

ثم انا ننقل التقسيم المذكور الى هذه المالة • وهو ان بعد

<sup>(</sup>٤) الدواعى: ب

حصول هذا القيد وهذا المرجح ، ان كان التاثير واجبا ، فهو المقصود ، وان لم يكن واجبا عاد التقسيم ، وافتقرنا الى قيد آخر ، ولزم التسلسل ، أو الانتهاء الى الوجوب ، وهذا كلام قطع لا رجاء فى دفعه ،

القول الثانى للمتكلمين فى هذا المقام: وهو ان صدور الفعل عن القادر ، لا يتوقف على انضمام الداعى والمرجح اليه ، وهدذا القول اختيار أكثر العلماء ، وتقريره: ان العطشان اذا خير بين شرب فد حين متساويين من جميع الوجوه ، فانه يختار أحدهما على الآخر لا لمرجح ، وكذلك الجائع اذا خير بين أكل رغيفين متساويين من جميع الوجوه ، وكذا الهارب من السبع الضارى ، اذا عن له طريقان ، فانه يختار حدهما لا لمرجح ، فثبت : أن صدور الفعل عن القادر لا يتوقف على الداعى ،

قالت الفلاسفة : الاعتراض على هذا الكلام من وجهين :

الأول: انه اذا جاز في العقل رجمان أحد طرفي الجائر على الآخر لا لمرجح أصلا ، لم يكن الاستدلال برجمان أحد طرفي في المكن على الطرف الآخر ، على وجود المرجح ، طريقا صحيحا ، واذا كان لاسبيل الى اثبات الصانع الا بهذا الطريق ، ثم صار هذا الطريق مطعونا فيه ، لزم بطلان الاستدلال بالامكان والحدوث على اثبات الصانع ،

الثانى: انا اذا جربنا من انفسا فى القدحين والرغيفين والطربة من علمنا: أنه مالم يحدث فى قلبنا ، ميل وداعية الى اختيار احدهما دون الآخر ، فانا لا نختار ذلك المعين ، دون الآخر ، أو اذا علمنا : أنه لابد فى الترجيح من حصول الميل الى احدهما فى القلب على التعيين ، فذلك الميل مرجح خاص ، فثبت : أن فى هذه الصورة لم يحصل الرجحان الا مع المرجح .

اقصى ما فى الباب: أن يقال: لاندرى لم حدث الميل الى هذا الرغيف ، ولم يحدث الى ذلك الرغيف الآخر ؟ لانا نقول: سبب حدوث الميل فى قلوبنا ليس لميل آخر فى القلب ، والالزام التسلسل ، بـل الميول والارادات تنتهى الى ميل وارادة تحدث فى القلب ، اما بخلق الله تعالى ، أو بسبب من الاسباب السماوية ، وحينئذ يكون هـذا الاشكال زائلا ،

والذى يحقق هذا الكلام: أن العطشان اذا خير بين القدحين ، فانه ما لم يخص أحد القدحين بمد اليد لاخذه ، فانه لايمكنه أن يشرب ذلك الماء ، ومالم يمل قلبه الى أخذ ذلك القدح فانه لايمد (١) يده اليه ، فذلك الميل الخاص ، والارادة الخاصة ، مرجحة لاحد الطرفين على الآخر ، فثبت : أن في هذه الصورة لم يحصل الرجحان الا لمرجح ، وأما أنه لم حدث الميل الى هذا ولم يحدث الى ذلك ؟ فذلك مستند الى الاسباب الفلكية ،

أجاب المتكلمون عن السؤال الأول: بأنا لانقول: أن رجمان أحد طرفى المكن على الآخر ، لايحوج الى المرجح في جميع المواضع ، بل نقول: الشيء أذا وجد بعد عدمه فهذا الحدوث وهذا الامكان هيو المحوج الى المقتضى • فأما ترجيح الفعل على الترك في حق القادر ، فذلك لايحوج الى المؤثر (٢) ٠٠

والذى يدل عليه : أن الفرق بين القدر المختار ، وبين العلة الموجبة ، أمر معلوم بالضرورة ، فأن كل أحد يفرق بالضرورة بين كون الانسان مختار في فعله وقوله وقيامه وقعوده ، وبين كرون

<sup>(1)</sup> krara: !.

<sup>(</sup>٢) الى المرجح: ب

الحجر هابطا بالطبع ، والنار صاعدة بالطبع - وتوقف صدور الفعل عن القادر على المرجح ، يقتضى بأن لايبقى بين الموجب وبين المختار فرق البتة ، وكل نظرى أفضى الى فساد الضرورى كان باطلا ، فعلمنا : انه لابد من الاعتراف بأن صدور الفعل عن القادر ، لا يتوقف على المرجح ، فهذا منتهى البحث في هذا الباب ،

وأما الجواب عن المؤال الثانى: فهو أنه ليس القادر عبارة عن الذى عند اختيار الفعل يتصور منه اختيار الترك ، فأن ذلك يجرى مجرى (۵) الجمع بين الضدين • وهو محال • بل القادر هو الذى يتصور منه اختيار الترك ، بدلا عن اختيار الفعل • وبالعكس • وهذا المعنى معقول فى حق الله تعالى ، فكان قادرا •

لايقال: نفرض الكلام في الشيء الذي تعلقت ارادته وقدرته في الآزل بايجاده في لايزال و فنقول: لا حال من الأحوال يشار اليه والم ويمتنع من الله تعالى في ذلك الوقت أن لايوجد ذلك الفعل و اذ لو لم بوجد ولا لنقطع ذلك التعلق المستمر من الآزل الى ذلك الوقت وذلك يقتضى تغير صفات الله تعالى وزوال ذلك التعلق القديم وكل ذلك محال واذا كان كذلك و فلا حال يشار اليه الا ويجب عقلا كونه تعالى موجدا لذلك الفعل في ذلك الوقت الخاص ويمتنع أن لايكون مؤثرا فيه وفهذا يكون موجبا لا قادرا و

لانه نقول: الصلاحية الاصلية كانت حاصلة · وهذا القدر يكفى في الفرق بين الموجب والمختار ·

وأما الجواب عن السؤال الثالث: فهو ان تعلق العلم بوقوع الفعل في ذلك الزمان المعين ، تبع لوقوع الفعل في ذلك الزمان المعين ،

<sup>(</sup>٥) اجتماع الضدين: ا

ووقوعه في ذلك الزمان المعين ، تبع لتأثير القدرة والارادة بايقاعه في ذلك الزمان • واذا كن الآمر كذلك ، كان تعلق العلم بوقوعه في ذلك ذلك الزمان المعين تبعا لتبع تعلق القدرة والارادة بايقاعه في ذلك الزمان • فيمتنع أن يكون تعلق العلم مانعا من تعلق القدرة والارادة •

وام الجواب عن السؤال الرابع: فهو ان المراد من قولنا: انه قادر على الفعل والترك، هو أنه يمكنه أن يفعل ويمكنه أن لا يفعل، بل يتركه كما كان • وعلى هذا الوجه يسقط هذا السؤال •

فهذا مجموع الكلام في الفرق بين القادر ، وبين الموجب · وهو من ادق المباحث العقلية ·

# الفصــل الثــانى فـى اقامة الدلائل (٦) على انه تعالى قادر

اتفق ارباب الملل والأديان: على أن تأثير البارى تعالى فى ايجاد العالم بالقدرة والاختيار • وزعمت الفلاسفة: ان تأثيره فى وجسود العالم بالايجاب كتأثير الشمس فى الاضاءة ، وتأثير النار فى التسخين والاحسراق •

فنقول: الدليل على انه تعالى قادر لاموجب: أنه لو كان البارى تعالى موجبا بالذات ، لكان تأثيره فى وجود العالم: اما أن لايكون موقوفا على شرط ، فأن لم يكن موقوفا على شرط ، فرم من قدمه قدم العالم ، أو من حدوث العالم حدوثه ، وكلاهما باطلان ، وأما أن كان موقوفا على شرط ، فذلك

<sup>(</sup>١) الدلالة : ١

الشرط ان كان قديما ، لزم أيضا قدم العالم ، وان كان حادثا ، كان الكلام فيه كما في الأول ، فيفضى الى التسلسل ، وهو أن يكون كل حادث مسبوقا بحادث آخر قبله ، وذلك قول بحوادث لا أول لها ، وقد أبطئناه في مسألة حدوث الأجسام ، فثبت : أن القول بكونه تعالى موجبا بالذات ، يفضى الى هذه الأقسام الباطلة ، فيكون باطلا ، واذا بطل هذا ، ثبت : أنه تعالى قادر فاعل مختار ،

فان قيل: وجود العالم في الأزل اما أن يكون جائزا أو ممتنعا ، فان كان جائزا فحينئذ يلزم قدم العالم ، وعلى هذا التقدير ليس لكم أن تقولوا بأن قدم العالم محال ، لأن هذا التقدير هو تقدير أن قدم العالم ليس بمحال ، واما أن كان قدم العالم محالا ، فنقول: أن العلة الموجبة قد يتخلف عنها أثرها عند تخلف الشرائط ، أو حصول الموانع ، ومن أقوى الشرائط: كون المعلول في نفسه ممكن الوقوع: ومن أقوى الشرائط: كون المعلول في نفسه ممكن الوقوع: ومن أقوى الموانع: كونه ممتنع الوقوع ، فلم لايجوز أن يقال: أن الله تعالى موجب بالذات ، لوجود العالم ، الا أنه لم يوجد العالم في الأزل ، لأن تحقق الأزل كالمانع من وجود العالم ، فلما زال المانع ، حصل المعلول ؟

والذى يحقق هذا السؤال: هو أن القدرة وأن لم تكن موجبة لوجود الفعل عنها ، الا أنها موجبة لصحة وجود الفعل وثم أنه تعالى قادر في الأزل مع أن صحة الفعل غير حاصلة في الأزل ولا جواب لكم عن هدذا السوال ، الا أن تقولوا : القدرة توجب صحة الفعل ، بشرط عدم الجانع ، والأزل مانع من هذه الصحة ولهذا المعنى حصلت القدرة في الأزل ، مع أنه لم تحصل صحة الفعل في الأزل وإذا صح منكم هذا الجواب في القدر ، فلم لا يصح مثله في جانب الموجب ؟ ثم نقول : لم لا يجوز أن يقال : انه تعالى موجب

لذاته · وجود العالم في الوقت المخصوص في الآزل ؟ واذا كان كونه موجبا انما حصل على هذا الوجه ، لم يلزم من قدم العلة قدم المعلول ·

لاية الله نسبة ذات الموجب الى جميع الاوقات المقدورة على السوية و فاختصاص الايجاب بذلك الوقت المعين ، يكون ترجيحا للمكن من غير مرجع وهو محال و

لانا نقول: الستم تقولون فى القادر: انه صدر عنه فعله فى وقت دون وقت ، لا لمرجح أصلا ، مع أن نسبة صلاحية القدرة والارادة بالنسبة الى كل الاوقات على السوية ؟ فلم لايجوز مثله فى الموجب بالذات ؟

والجواب عن الآول: ثبت أن الآزل مناف لحدوث العالم ولكن اذا كان العالم محدثا ، كان حدوثه مختصا بوقت معين ولو كان حادثا قبل أن حدث بتقدير عشرة أيام ، لم يصر بهذا القدر أزليا ، واذا كان كذلك ، فلا وقت يفرض حدوثه فيه ، الا وكان المانع وهو الآزل ـ زائلا قبل ذلك الوقت ، واذا كان المانع زائلا قبل ذلك الوقت ، وكانت العلة للموجبة حاصلة قبل ذلك ، لزم حدوثه قبل أن حدث ، وذلك محال موجب القول بأنه تعالى فاعل بالاختيار ، لا أنه موجب بالذات ،

وقوله ثانيا : « لم لا يجوز أن يقال : انه تعالى موجب لذاته وقوع العالم في ذلك الوقت المعين » .•

قلنا: اذن على هذا التقدير ، يكون تأثير ذات الله تعالى فى وجود العالم مشروطا بحضور ذلك الوقت ، وعند هذا يعود القسم الذى ذكرناه ، من أن ذلك الشرط ، ان كان قديما لزم قدم المعلول ، وان حادثا كان الكلام فيه كما فى الاول ، وهذا يقتضى اشتراط كل حادث

بحادث آخر ، لا الى أول ، وهذا هو القول بوجود حوادث لا أول لها ، وقد أبطلناه ،

### واحتج المخالف على قوله بوجوه:

الحجة الأولى: لاشك أنه تعالى مؤثر في وجود العالم • فكونه مؤثرا في العالم اما أن يكون لذاته ، أو لصفة قديمة أو لصفة محدنة • والقسم الثالث باطل • لأن تلك الصفة المحدثة • ان وقعت لا عن مؤثر ، لزم نفى الصانع ، وان افتقرت الى المؤثر ، لزم التسلسل • ولما بطل هذا القسم تعين أحد القسمين الأولين • وهو أن يكون كونه مؤثرا في العالم • اما لذاته واما لصفة قديمة • واذا كانت هذه المؤثرية اما لاجل الذات واما لاجل الصفة القديمة بالذات ، لزم من دوام الذات ودوام تلك الصفة ، وجوب دوام تلك المؤثرية • اذ لو لم تجب لزم أن يحصل الاثر تارة ، وأن لا يحصل أخرى • فيكون تمييز احدى الحالتين عن الاخرى لا لمرجح • وهو محال • واذا كانت تلك المؤثرية واجبة الثبوت ، ممتنعة الزوال ،

الحجة الثانية: القول بكون المؤثر قادرا ، يفض مالى التناقض ، فيكون القول به باطلا ، انما قلنا: انه يفضى الى التناقض ، لأن كون قدرا على المقدور ، موقوف على تميز ذلك المقدور فى نفسه عن الممتنعات ، لانه لولا ذلك التميز ، لم تكن قدرته عليها أولى من قدرته على المتنعات ، وهذا يقتضى أن يكون تميز المقدور عن غيره سابقا على تعلق قدرة القادرية ،

وأيضا : المقدور هو الذي يقع بتأثير القادر وتكوينه وهذا يقتضى أن يكون تحقق ذات المقدور متأخرا عن تعلق قدرة القادرية ، كان تميزه عن غيره أولى بأن يكون متأخرا عن تحقق ذاته ، لأن التميز حكم من أحكام ذاته ،

وحالة من حوال ذاته • وحكم الشيء وحاله متأخر عن تحقق ذاته • وهذا يقتضى أن يكون تميز المقدور عن غيره ، متقدما على تعلق قدرة القادريه ، وأن يكون متأخرا عنه • وذلك محال •

فثبت : أن القول بكون القادر قادرا على الشيء ، يفضى الى هذا المحال ، فكان القول بكون القادر : قادرا على الشيء ، محالا ،

لايقال : ماهية المقدور (٧) متقدمة على تعلق القدرة ، ووجوده متاخر عن تعلق القدرة : كما هو مذهب القائلين بأن المعدوم شيء .

لانا نقول: اذا كنت الماهية متقررة في العدم وفي الوجود ، ولا تأثير للقدرة فيها البتة ، لم تكن الماهية مقدورة البتة ، ، بل كان المقدور ، اما الوجود ، واما جعل الماهية موصوفة بالوجود ، وهذا من حيث ان متعلق القدرة يجب أن يكون متقدما على القدرة ، ومن حيث ان أثر القدرة يجب أن يكون متأخرا عن القدرة ، فيعود المحال المذكسور ،

الحجة الثالثة: وجود المخلوق اما أن يكون معللا بأن القادر قادر ، أو بأن الخالق (٨) خلقه وقدره ، فأن كان الأول لزم أن يقال: انه مادام يكون قادرا ، يكون المخلوق موجودا ، وأذا كان كذلك امتنع انفكاك القادر عن وجود المخلوق ، وأن كان الثانى لزم أن يكون كونه خالقا مغايرا ، لكرنه قادر ، لأنه لما صدى أن وجود المخلوق ليس لكونه قادرا ، بل لكرنه خالقا ، فصدى هذا النفى والاثبات يوجب المغايره ،

ثم نقول : كونه خالقا اما أن يكون حادثا ، وحينئذ يفتقر الى خالقية أخرى • وهو محال • أو يكون قديما ، فنقول الخالقية صفة

<sup>(</sup>٧) لم لايجوز أن يقال : ماهية : ب

<sup>(</sup>٨) القادر: ب

قديمة فتكون ممتنعة الزوال ، واستلزام الخالقية للخلق أمر واجب بالذات • لأن الخلق بدون المخلوق محسال • فاذن الذات مستلزمة للخلق ، والخلق مستلزم للمخلوق ، ومستلزم المستلزم مستلزم ، فذات الله مستلزمة لوجود المخوق • ومتى كان الأمر كذلك ، كان موجبا بالذات لا قادرا بالاختيار •

الجواب عن الأول: ان حدوث الاثار لأجل الصفة القديمة المسماه بالقدرة قوله: « لو كان المقدور قديما ، كان الأثر قديما » وقلنا هذا انما يلزم في الموجب بالذات ، أما في القادر بالاختيار فهو ممنوع .

والجواب عن الثانى: ان ما ذكرتموه وارد عليكم فى الموجب ، لأن الموجب لايوجب الا أثرا معينا • ولولا امتياز ذلك الأنر عن غيره ، والالم يكن كونه موجبا لذلك الأثر ، اولى من كونه موجبا لغيره • فيلزم أن يكون تميز ماهية المعلول عن غيرها ، متقدما على تأثير الموجب فيه • ولما كان تحققه بتأثير تلك العلة ، لزم تاخره عنه • فيلزمكم في الموجب ما الزمتم علينا فى القادر •

والجواب عن الثالث: انه لامعنى لكونه تعالى خالقا ، الا وقوع المخلوق بقدرته · وعلى هذا التقدير تسقط الشبهة التى ذكرتموها ، وعولتم عليها ·

# الرئيساكة المركامية بمسمرة في إثبات أنه تعالى عَاجْ

وهذه المسالة مرتبة على فصلين :

# الفصــل الأول فـي

# اقامة الدلالة على انه سبحانه وتعالى عالم

وبرهانه: ان أفعال الله تعالى محكمه متقنة وكل من كان فعله متقنا محكما ، كان عالمابتلك الأفعال و فثبت: أنه تعالى عالم: أما أن افعال محكمة متقنة ، فيدل عليه تشريح بدن الانسان و وقد لخصنا هذا العلم في « الطب الكبير » الذي صنفناه ، وبلغنا فيه غاية لم يبلغ فيها أكثر من تقدمنا وأما أن كل من كان قعله محكما متقنا ، وجب أن يكون عالما بتلك الافعال و فهذه مقدمة بديهية بعد الاستقراء والاختبار و عالما بتلك الافعال و فهذه مقدمة بديهية بعد الاستقراء والاختبار

فان قيل: لم لايجوز أن يقال: المبدأ الاول الواجب الوجود لذاته ، يوجب بالذات موجودا ، وذلك الموجود هــو الخالق لهذا العالم ، وهو عالم بما فيه من المصالح ، الا أن الواجب الوجود الذي هو المبدأ الأول لايكون عالم ،

سلمنا : أن فاعل هذه الأفعال الحادثة فى هذا العالم ، هو الله تعالى • لكن ما المراد من كونها محكمة متقنة ؟ ان عنيتم بها كونها مطابقة للمصلحة • فنقول : تدعون كنها مطابقة للمصلحة من بعض الرجوه أو تدعون كونها مطابقة للمصلحة من كل الوجوه ؟ فان

أردتم الأول فهو مسلم • لكن لا نسلم أن فعل من كان مطابقا للمصلحة من بعض الوجود ، يدل على كون الفاعل عالما • لأن الافعال الصادرة عن النائم والساهى ، قد تكون مطابقة للمصلحة من بعض الوجود ، مع انها لا تدل على علم فاعلها البتة • وان أردتم الثانى ، فلا نسلم أن هذه الحوادث والتركيبات مطابقة للمصلحة من كل الوجود • وظاهر أن الامر ليس كذلك • فانه لا شيء من مفردات هذا العالم ومركباته • الا وهو مصلحة من وجه ومفسدة من وجه آخر •

نزلنا عن مقام الاستفسار ، لكن لانسلم أن الفعل المحكم يدل على كون فاعله عالما • والدليل عليه وجوه:

الأول: وهو أن البيوت المسدسة التى بنتها النحل من غير مسطرة ولا بركار ، لايقدر عليها الانسان ، والبيت الذى يتخذه العنكبوت من تلك الخيوط من غير شيء من الآلات والأدوات لايقدر عليه الانسان ، فلو دل ذلك على علم الفاعل ، لزم أن تكون هذه الحيوانات أكثر علما من الانسان ، ومعلوم أن ذلك باطل ،

الثانى: وهو أن الفعل المحكم المتقن قد يصدر مرة واحدة من المجاهل وهذا مشاهد واذا جاز صدوره مرة واحدة ، جاز صدوره ثانيا وثالثا وثالثا وثالثا وثالثا الاشياء المتماثلة حكمها حكم واحد واذا كان كذلك ، بطلت دلالة الفعل المحكم على علم الفاعل واحد واذا كان كذلك ،

سلمنا: أن فاعل الفعل المحكم لابد له من ادراك وشعور ، لكن لم لا يكفى فيه الظن ؟ ولم قلتم : انه لابد له من العلم ؟ والدليل عليه : هو أن أكثر هذه الآفاعيل العجيبة الصادره من الناس ، انما تصدر عنهم حال كونهم ظانين ، لا حال كونهم قاطعين ، أقصى ما في الباب : أن يقال : أن الظان قد يخطىء كثيرا ، ألا أنا نقول : المصالح الحاصلة في تركيبات هذا العالم غير خالية عن المفاسد ، ولعل هذه المفاسد انما وقعت لآجل أن فاعلها ظان لا عالم ،

والجواب عن السؤال الآول: ان من استدل فى حدوث العالم بدليل الحركة والسكون ، كان هذا السؤال لازما عليه ، أما نحن لما بينا أن كل ما سوى الله تعالى محدث ، سواء كان متحيزا أو قائما بالمتحيز ، أولا متحيزا ولا قائما بالمتحيز ، سقط عنا هذا السؤال ، لانه لما كان كل ماسوى الله محدثا ، كان تأثيره سبحانه وتعالى فى ايجادها (١) بالقدرة والاختيار ، لا بالطبع والايجاب ، والموجد للشيء على سبيل القدرة والاختيار ، لابد وأن يكون له شمعور بما يقصد على ايجماده واختراعه ، وهذا القدر يكفى فى اثبات كونه تعالى عالم ، وأما أنه تعالى عالم بكل الاشياء ، فتلك مسألة أخرى ، وبهذا الجواب (٢) سقط جميع ما ذكروه من الاسئلة ،

### واحتج قدماء الفلاسفة على انكار العلم بوجوه :

الشبهة الاولى: قالوا: لو كان عالما ، لكان علمه اما أن يكون عين ذاته ، أو زائد على ذاته ، والقسمان باطلان ،

## أما أنه لايجوز أن يكون علمه عين ذاته ، فلوجوة :

احدها: انا ندرك التفرقه بين قولنا: ذاته • ذاته • وبين قولنا: ذاته علمه • وهذا يوجب التغاير •

والثانى: انا بعد معرفة أنه موجود ، واجب الوجود لذاته ، نفتقر فى معرفة كونه تعالى عالما الى دليل منفصل · والمعلوم مغاير لغير المعلوم ·

الثالث: ان حقيقة العلم مغايرة لحقيقة القدرة ولحقيقة الحياة • فلو كان الكل عبارة عن حقيقة ذاته ، لزم القول بأن الحقائق الثلاثة

<sup>(</sup>۱) ايجاد ما: ا

<sup>(</sup>٢) السؤال: ١

حقيقة واحدة ، وذلك باطل بالبداهة ، وأما أنه لايجوز أن يكون علمه زائدا على ذاته ، فلأنه لو كان زلائدا على ذاته ، مع أنه صفة قائمة بتلك الذات ، وجب أن يكون ذلك العلم مفتقرا في تحققه الى تلك الذات ، لأن الصفة مفتقرة الى الموصوف ، والمفتقر الى الغير ممكن لذاته ، مفتقر الى المؤثر ، والمؤثر فيه ليس الا تلك الذات ، فتكون تلك الذات موصوفة به ، ومؤثرة فيه ، مع أن تلك الذات بسيطة منزهة عن جميع جهات (٣) التركيبات ، فيكون البسيط قابلا وفاعلا معا ، وذلك محال

لان المفهوم من كونه قابلا ، غير المفهوم من كونه فاعلا ، وهذان المفهومان ، ان كانا خارجين عن الذات ، كان المفهوم من استلزام الذات لاحدهما ، غير المفهوم من استلزامها الآخر ، فيعود التقسيم الاول فيه ، ولايتسلسل ، بل ينتهى الى كثرة تقع فى الذات ، فتكون ذاته مركبة من الاجزاء ، وكل ما كان كذلك كان ممكنا لذاته ، فيكون الواجب لذاته ممكنا لذاته ، وهذا خلف ، محال ،

الشبهة الثانية : انهم قالوا : ذاته سبحانه وتعالى بدون هـــذا العلم ، اما أن تكون كاملة على الاطلاق ، وحينئذ لا يكون فى حصول هذا العلم كمال وجلال ، ويجب نفيه ، واما أن لا تكون الذات بدون هذا العلم كاملة ، وحينئذ تكون الذات الواجبة الوجود : ناقصة بذاتها ، وكاملة بعيرها ، وهو محال ،

الشبهة الثالثة : كونه الها للعالم • ان لم يتوقف على اثبات هذا العلم ، لم يجز اثباته • وان توقف عليه ، كان مبدأ العالم مركبا من الذات والعلم • وكل مركب ممكن • فكان مبدأ كل المكنات ممكنا • وذلك محال •

<sup>(</sup>٣) جميع تلك : ١

والجواب غن الشبهة الاولى: لم لايجوز أن يكون البسيط حقا ، قابلا وفاعلا معا ؟ قوله: « تغاير المفهومين يدل على وقوع الكثرة في الذات » •

قلنا: هذا ينتقض بالوحدة • فانها نصف الاثنين وثلث الثلاثة وربع الأربعة • وهكذا • الى غير النهاية • مع أن الوحدة أبعد الاشياء عن الكثرة • وكذلك النقطة محاذية لجملة أجزاء الدائرة ، مع أنها غير قابلة للقسمة •

والجواب عن الشبهة الثانية : لم لايجوز أن يقال : أن كون تلك الذات كاملة ، يقتضى كونها مستلزمة لحصول هذا العلم ، ولا نقول : الذات ناقصة بذاتها ، مستكملة بغير هابل ، نقول : كونها كاملة لذانها يستلزم حصول صفات الكمال ،

والجواب عن الشبهة الثالثة: مبدأ العالم هو الذات الواجبة الوجود ، الموصوفة بالعلم والقدرة ، والذات هى الواجبة لذاتها ، وبذاتها وهى مستلزمة لهذه الصفات ، فلم قلتم : ان ذلك محال ؟

# الفصل الثساني في

## بيان أنه سبحانه وتعالى عالم بكل المعلومات

برهانه : أنه سبحانه وتعالى حى • وكل من كان حيا ، فانه يصح منه أن يعلم كل واحد من المعلومات • والموجب أيضا لهدنه العالمية : هو ذاته • ونسبة الذات الى الكل على السوية • فلم يكن بأن توجب ذاته كونه عالما بالبعض ، أولى من أن توجب كونه عالما بالباقى • فلما أوجب كونه عالما بالبعض ، وجب أن يوجب كونه عالما بالباقى • فثبت : كونه تعالى عالما بكل المعلومات •

واعلم: أن المخالفين في هذه المسالة طوائف · ونحن نشير الى شبهة كل واحد منهم اشارة خفية :

النوع الأول من المخالفين: الذين يقولون: انه يمتنع كونه تعالى عالما بذاته واحتجوا عليه: بأن كون الشيء عالما بالشيء: اضافة مخصوصة بين العالم، وبين المعلوم وهذا لايحصل الا بين الشيئين والشيء الواحد من جميع الوجوه يمتنع كونه عالما بنفسه وهذا بخلاف علم الواحد منا بنفسه، فان نفس الواحد منا ليست منزهة عن جميع جهات التركب و فلا جرم صح في الواحد منا أن يعلم نفسه و

لايقال: كونه تعالى عالما ، مغايرا لكونه معلوما ، فلم لا يكفى هذا القدر من التغاير فى حصول علمه بذاته ؟ لانا نقول: كونه عالما ومعلوما: فرع عن قيام العلم به ، وقيام العلم به : فرع عن هذا التغاير ، فيلزم وقوع الدور .

والجواب: قد دللنا على أنه تعالى عالم بشىء ما ، وكل من علم الشيء أمكنه أن يعلم كونه عالما بذلك الشيء ، ومن علم ذلك فقد علم نفسه ، فثبت: أنه تعالى عالم بنفسه: قوله: « أن العلم أضافة مخصوصة ، وأضافة الشيء الى نفسه محال (٤) » قلنا: لا نسلم ، بدليل: أنه يصح أن يقال: علم ذاته: حقيقته ،

النوع الثانى من المخالفين: الذين يسلمون كونه تعالى عالما بذاته المخصوصة ، لكنهم ينكرون كونه عالما بغيره ، واحتجوا عليه: بان العلم بأحد المعلومين: مغاير للعلم بالمعلوم الآخر ، بدليل: أنه يصح أن يعلم كون زيد عالما بأحد المعلومين ، مع الشك في كونه عالما بالمعلوم الآخر ، والمعلوم غير المشكوك ، فكونه عالما بأحد المعلومين ، يوجب أن يكون مغايرا ، لكونه عالما بالمعلوم الآخر ،

<sup>(</sup>٤) واضافة حقيقة الشيء الى نفسه محال : ب ١٩٣ ( م ١٣ ـ الاربعين )

اذا ثبت هذا ، فنقول : لو كان البارى تعالى عالما بالمعلومات الكثيرة ، لوجب أن يحصل فى ذاته بحسب كل معلوم : علم على حدة . وعلى هذا التقدير يحصل فى ذاته كثرة لانهاية لها ، وذلك محال .

الجواب: ليس العلم عبارة عن الصور المساوية للماهيات المعلومات المنطبعة في ذات العالم ، بل العلم عبارة عن نسب مخصوصة ، واضافات مخصوصه بين ذات العالم وذات المعلوم ، واذا كان كذلك ، فكونه عالما بالمعلومات الكثيرة ، يقتضى أن يحصل لذاته نسب كثيرة ، واضافات كثيرة ، وهذا لا يقدح في وحدة الذات ، بدليل : أن الواحد نصف الاثنين وثلث الثلاثة ، وربع الأربعة ، وهكذا ، الى ما لا نهاية له من النسب ولم يقدح في كون الوحدة وحدة ، فكذلك القول في هذه المسالة ،

النوع الثالث من المضالفين: الذين سلموا كونه تعالى عالما بالماهيات الكلية ، لكنهم معو! من كونه تعالى عالما بالمتغيرات ، من حيث هى متغيرة • واحتجوا عليه: بانه تعالى لو علم أن زيدا جالس الآن في هذا المكان • فاذا قام زيد من ذلك المكان ، فان بقى ذلك العملم كان جهلا ، لان اعتقاده أنه جالس ههنا مع أنه غير جالس ههنا : جهل • وان لم يبق ذلك العلم ، كان تغيرا • والتغير على الله تعالى محال •

#### واعلم: أن المتكلمين صاروا فريقين بسبب هذه الشبهة •

الفريق الأول - وهم جمهور المشايخ من أهل السنة ومن المعتزلة - قالوا: ان العلم بأن الشيء سيوجد: نفس العلم بوجوده اذا وجدد واحتجوا على قولهم: بأنا الذا علمنا: أن زيدا سيدخل البلد غدا فذا استمر هذا العلم الى الغد والى أن دخل زيد البلد ، فأنا بهدا العلم نعلم أن زيدا دخل الآن البلد ، فعلمنا بان العلم بأن الشيء

سيوجد ، نفس العلم بوجوده اذا وجد • وانما يحتاج الواحد منا الي علم آخر ، لاجل طريان الغفلة على العلم الأول • والبارى تعالى لما امتنع طريان الغفلة عليه ، لاجرم يكون علمه بان النيء الفلايى سيوجد ، هو نفس علمه بوجود ذلك الشيء ، حال ما يوجد •

وأما « أبو الحسين البعرى » فقال : هذا المذهب باطل · ويمتنع أن يقال : العلم بأن الشيء سيوجد ، هو نفس العلم بوجدده حال ما يصير موجودا · وله أن يحتج على ذلك بوجوه :

الحجة الأولى: ان من شرط المثلين أن يقوم كل واحد منهما مقام الآخر ، والعلم (٥) بأن الشيء سيوجد ، لا يقوم مقام العلم بأنه موجود الآن ، فأن قبل وقوع المعلوم لو اعتقدنا بأنه سيقع بعد ذلك ، كان علما ، ولو اعتقدنا أنه واقع الآن كان جهلا ، وأما حال وقوعه ، فأنه ينقلب الآمر ، فلو اعتقدنا بأنه سيقع بعد ذلك ، وأنه الآن غير واقع ، كان جهلا ، ولو اعتقدنا أنه الآن واقع ، كان علما ، فثبت : أن كان جهلا ، ولو اعتقدنا أنه الآن واقع ، كان علما ، فثبت : أن كان واحد منهما لايقوم مقام الآخر ، وذلك يقتضى كون هذين الاعتقادين مختلفين في الحقيقة ، ومع هذا الاختلاف في الماهية والحقيقة ، كيف يمكن دعوى الاتحاد ؟

الحجة الثانية: ان كونه عالما بأنه سيقع ، غير مشروط بكونه واقعا في الحال ، وكونه عالما بوقوعه مشروط بوقوعه في الحال ، والشيئان اللذان يكون أحدهما مشروطا بشيء ، والآخر لايكون مشروطا بذلك الشيء ، يمتنع أن يكون أحدهما نفس الآخر ،

الحجة الثالثة \_ وهى التى عول عليها « أبو الحسين » \_ فقال : مجرد العلم بأن الشيء سيقع • لايكون علما بوقوعه اذا وقـع • فأن

<sup>(</sup>٥) العلم بأنه موجود الآن لايجوز أن يقوم مقام العلم بأنه ميوجد : ب

من علم أن زيدا سيدخل البلد (٦) غدا • ثم انه جلس في بيت مظلم لا يميز فيه بين الليل والنهار • وبقى مستديما لذلك العلم ، حتى جاء الغد (٧) ودخل «زيد» البلد • فههنا هذا الشخص بمجرد علمه بأن زيدا سيدخل البلد غدا ، لايصير عالما بأنه دخل الآن في البلد • فثبت بهذا : أن العلم بأن الشيء سيوجد غدا ، لا يكون نفس العلم بوجوده لذا وجد •

بلى • من علم أن زيدا سيدخل البلد غدا ، ثم علم حصول الغد • فحينئذ يتولد من هذين العلمين علم ثالث • وهو العلم بان زيدا دخل البلد الآن •

الحجة الزابعة: ان العلم بالشيء صورة مطابقة لذلك الشيء ولاشك أن حقيقة أنه سيقع بعد ذلك وهو الآن غير واقع مغايرة لحقيقة انه واقع في الحال وحاصل واذا اختلفت المعلومات (٨) وجب اختلاف العلمين •

الحجه الخامسه: وهو أنه يمكننا أن نعلم كونه عالما بأن الشيء الفلاني سيقع غدا ، حال ما نجهل كونه عالما بوقوعه حال وقوعه ولما حصل العلم بأحد هذين العلمين حال ماحصل الشك في حصول العلم الكفر ، علمنا تغاير العلم .

واعلم: أن « أبا الحسين البصرى » كما أبطل بهذه الدلائل قول المشايخ ، التزم وقوع التغير في علم الله تعالى بالجزئيات المتغيرة • فقال : « الموجب لكونه تعالى عالما بالمعلومات هو ذاته ، لكن شرط هذا الايجاب : حضور تلك المعلومات • فاذا حصل المعلوم واقعا على وجه معين ، حصل شرط كون الذات • موجبة للعلم بوقوع ذلك الشيء

<sup>(</sup>٦) الدار: ب

<sup>(</sup>٧) النهار: ب

<sup>(</sup>٨) اختلف المعلومات : ب

على ذلك الوجه ، فيحصل ذلك العلم · واذا عدم وقوع ذلك المعلوم على هذا الوجه ، زال شرط الايجاب · ولا جرم يزول ذلك العلم ، ويحدث علم آخر بوقوع ذلك المعلوم على الوجه الثانى » ·

فهذا مذهبه في هذا الباب • الا أنه يتوجه عليه سؤالان صعبان :

السؤال الأول: انه تعالى قبل أن خلق العالم كان عالما بانه سيخلقه ، فاذا خلق العالم فهل زال العلم الأول أو لم يزل ؟ فان لم يزل كان عالما بانه سيخلقه الآن ، مع أنه في نفسه مخلوق ، وذلك محال ، وأما أن زال العلم الأول ، فذلك العلم الذي زال ، كان قديما أو حادثا ؟ فان كان قديما كان هذا قولا بجواز عدم القديم ، وحينئذ يبطل دليله على حدوث الأجسام لأن مبنى ذلك على أن عدم القديم لايجوز ، وأما أن كان ذلك العلم محدثا ، فهذا العلم المحدث ، هل كان مسبوقا بعلم آخر لا إلى أول ، أو لم يكن كذلك ؟ فان كان الأول ، كان هذا قول بحوادث لا أول لها ، وهذا يبطل عليه دليل حدوث الأجسام ، وأما أن انتهت هذه العلوم إلى علم محدث غير مسبوق بعلم آخر ، كان هذا قولا بأنه تعالى ما كان في الأزل عالما بأحوال هذه التغيرات ، فيكون هذا جهلا مطلقا لله تعالى ، وذلك باطل قطعا ،

السؤال الثانى: وهو أن الفلاسفة أقاموا البرهان المطلق على المتناع وقوع التغيرات فى ذات الله تعالى وفى صفاته و فقالوا: كل صفة يفرض ثبوتها فذات الله تعالى من حيث هى هى اما أن دكرى كافية فى ثبوتها و كافية فى انتفائها و لاتكون كافية لافى ثبوتها ولا فى انتفائها و فان كانت ذاته سبحانه كافية فى ثبوتها وجب ثبوتها للذات وأبدا وحتى تكون تلك الصفة دائمة الثبوت بدوام ناته و وجب انتفائها عن الذات أزلا وأبدا وحتى تكون دائمة الانتفاء بدوام وجب انتفاؤها عن الذات أزلا وأبدا وحتى تكون دائمة الانتفاء بدوام

ذاته • وأما القسم الثالث ، وهو أن يقال : ان ذاته سبحانه غير كافية في ثبوت تلك الصفة ولا في انتفائها ، فعلى هذا التقدير يكون ثبوت تلك الصفة وعدمها ، موقوفين على ثبوت شيء منفصل ، وعلى عدمه •

فنقول: ذات الله تعالى لاتنفك عن ثبوت هذه الصفة ، وعن عدمها ، وثبوت هذه الصفة وعدمها موقوفان على ثبوت ذلك الشيء المنفصل وعدمه ، والموقوف على الموقوف على الغير ، موقوف على الغير فذات الله تعالى مفتقرة في تحققها الى الغير ، والمفتقر في تحققه الى الغير ممكن لذاته ، فيلزم أن يكون واجب الوجوب نذاته ، ممكن الوجود لذاته ، وذلك محال ، فثبت : أن التغير في صفات الله تعالى محال ، فهذا حاصل هذه المباحث في هذا الباب ،

ولنفريق الثانى (٩) أن يقولوا : ماذكرتم من الدليل المانسسة من التغير ، انما يجرى فى الصفات الحقيقية ، أما الصفات الاضافيه فلا يمكن منسع التغسير فيها ، وكيف لانقسول هذا ، واذا وجد حادث فأن الله تعالى يكون معه ، فأذا فنى ذلك المسادث ، بطلت تلك المعية ؟ وهذا يقتضى وقوع التغير فى الاضافات ، وأذا ثبت هذا فنقول : هذه التعلقات من باب النسب والاضافات ، وأذا كان الأمسر كذلك ، لم يمتنع وقوع التغيرات فيها ،

النوع الرابع من المخالفين: الذين قالوا: انه تعالى فى الازل كان عالما بحقائق الأشياء وماهياتها ، وأما العلم بالاشخاص والأحوال ، فذلك انما يحصل عند حدوث تلك الأشخاص ، وهذا مذهب « هشام

<sup>(</sup>٩) وللفريق الاول: ب

أبن الحكم » ومذهب « أبى الحسين البصرى » كسانه لايتمشى الا بالتزام هذا المذهب •

# واحتج « هشام بن الحكم » على هذا المذهب بوجوه:

ألاول: لو كان تعالى عالما فى الآزل بجميع الجزئيات التى توجد فى لايزال ، لكان عالما بكل مايصدر من الناس من افعالهم ، وعالما بما لايصدر عنهم ، وكل ما علم الله تعالى وقوعه ، كان واجب الوقوع ، وكل ماعلم الله تعالى عدم وقوعه ، كان ممتنع الوقوع ، فيلزم : أن يقال : جميع أفعال البخلق اما واجبة الوقوع أو ممتنعة الوقوع ، ولو كان الامر كذلك ، لم يكن لشىء من الحيوانسات قدرة على الفعل ،

لأن الذى كان معلوم الله تعالى انه يوجد ، يكون واجب الوقوع . والذى علم انه للايصدر منه ، يكون ممتنع الوقوع ، ولا قدرة البتلة لا على مايكون واجب الوثرع ، ولا على ما يكون ممتنع الوقوع ، وهدا بقتضى أن لايكون لله تعالى قدرة البتة ي وأن لايكون لشى من المخلوقات فدرة البتة ، وأن تكون التكاليف وبعثة الرسل كلها عَبْدًا ضائعا ، وأن يكون الوعد والوعيد والثواب والعقاب كلها عبثا وجورا ، وهذا يبطل القول بالربوبية ،

لان نفى القدرة عن الله تعالى يبطل القول بالربوبية ، ويبطل القول أيضا بالعبودية ، لان العبد اذا لم تكن له قدرة على العبودية ، كان الامر والنهى عبثا ، واذا كان الامر كذلك ، وجب أن يقال : انه تعالى كان عالما في الازل بذاته وبصفاته وبماهيات الاشياء وحقائقها وصفاتها ، وأما العلم بالاشخاص وأحوالها المتغيرة فذلك لايحصال الا عند دخولها في الوجود ، حتى تندفع هذه الاشكالات .

الشبهة الثانية: كل ما كان معلوما ، فهو متميز عن غيره ، وكل ماله تميز وتخصص وتعين ، فهو ثابت متحقق ، وما لايكون ثابتا ولا متعينا ولا متحققا ، وجب أن لايكون معلوما ، وهذه الاشخاص وصفاتها وأحوالها ، كانت نفيا محضا وعدما صرفا ، قبل دخولها فى الوجود ، فوجب أن لاتكون معلومة ،

لايقال : لم لايجوز أن يقال : المعدوم شيء وذات • فلا جسرم لم يمتنع كونها معلومة ؟

لأنا نقول: القول بأن المعدوم شيء (هو) باطل و وبتقدير تسليمه فالثابت في العدم انما هي الذوات والحقائق والماهيات ، أما الذوات بنعت كونها مركبة مؤلفة موصوفة بالأعراض ، فغير ثابتة في العدم بالاتفاق و واذا كان الأمر كذلك ، وجب أن لاتكون هذه الأشخاص والاحوال معلومة قبل تحققها و

الشبهة الثالثة : لو كان عالما بكل ما سيدخل فى الوجود ، لكان عالما بعدد مايدخل فى الوجود من حركات أهل الجنة وأهل النار ، وكل ما كان عدده معلوما ، كان متناهيا ، فيلزم اثبات النهاية لثواب أهل الجنة ، ولعقاب أهل النار ، وذلك مصال ، فعلمنا : أنه تعالى لا للعلم هذه المتغيرات الا عند وقوعها ،

والجواب عن الشبهة الثانية: انه منقوض بأن كل واحد منا يعلم والقدرة على الايقاع أصل الوقوع • والتبع للشيء لايكون مانعا من الاصلا

والجواب عن الشبهة الثانية : انه منقوض بأن كل واحد منا يعلم أن الشمس غدا تطلع من مشرقها لا من مغربها • وهذأ المعدوم معلوم •

والجواب عن الثبيهة الثالثة: انه تعالى انما يعلم الشيء كما هو ، فان كان له عدد محصور علمه كذلك ، وان كان له عدد غير محصور ، كان علمه كذلك .

النوع الخامس من المخالفين : الذين ينكرون كونه تعالى عالما بمالا نهاية له من المعلومات • ولهم فيه شبه :

الشبهة الاولى: انا لما بينا أنه يجب تعدد العلم بتعدد المعلومات فلو كانت المعلومات غير متناهية ، لحصل فى ذات الله تعالى علوم غير متناهية ،

ولو أن قائلا يقول: أنا لانثبت العلم لله تعالى ، بل نثبت المعالمية : كان هذا نزاعا في العبارة ، ويلزمه : أن يثبت لله تعالى عالميات لا نهابة لها ، لانه لايمكننا أن نعلم كونه تعالى عالما باحد هذين المعلومين ، حال شكنا في كونه تعالى عالما بالمعلوم أير المشكوك \_

اذا ثبت هذا فنقول: لو كان الله تعالى عالما بما لانهاية له ، لزم أن يحصل فى ذاته علوم غير متناهية ، أو عالميات غير متناهية ، وذلك محال ، لأن كل عدد يوجد ، فانه قابل للزيادة والنقصان ، وكل ما كان كذلك ، وجب أن يكون متناهيا ،

الشبهة الثانية : قالوا : كل معلوم فهو متميز عن غيره • وكل متميز عن غيره ، فهو متناه • لأن المتميز هو الذي ينفصل عن غيره بحده وطرفه ، فاذن كل ما كان معلوما : فهو متناه • وما لايكون متناهيا ، يمتنع أن يكون معلوما •

الشبهة الثالثة : مقدورات الله تعالى أقل من مطوماته • والاقل

من غيره متناه • فمقدوراته متناهية ، ومعلوماته أضعاف مقدوراته ، وأضعاف المتناهى : متناه • فمعلوماته : متناهية •

والجواب عن الأولى: ان علم الله تعالى ، لم لايجوز أن يقال:
انه واحد ، وانما تعلقاته غير متناهية ، وهنده التعلقات نسب
واضافات ، ودخول اللانهاية في النسب والاضافات غير ممتنع ،
بدليل ماذكرناه: أن الواحد نصف الاثنين ، وثلث الثلاثة ، وهكذا المي
مالا نهاية له ؟

والجواب عن الثبهة الثانية: إن هذه الشبهة اما أن نوردها في كل واحد من آحاد المعلومات ، أو في مجموعها ، والأول باطل ، لأن كل واحد من آحاد المعلومات متناه ، والثاني باطل ، لأن هسذا الكلام انما يتجه لو كان للمعلومات التي لانهاية لها مجموع وجملة ، وذلك محال ، لأن المجموع والجملة ، يشعران بالتناهي ، ووصف مالا نهاية له بكونه مجموعا وجملة : محال ،

لايقال : هذا الذى ذكرتموه مما يؤكد السؤال ، وذلك لأن كل ما كان معلوما فهو شيء مشار اليه بحسب اشارة العقل ، فله خصوصية وتعين وتميز ، وكل ما كان كذلك فهو متناه ، فأذن كل معلوم فهو متناه ، وما لايكون متناهيا لا يكون معلوما ،

لأنا نقول: انه معلوم من حيث انه غير متناه · وكونه معلوما من هذا الاعتبار ، لاينافي كونه غير متناه ·

والجواب عن الشبهة الثالثة: ان قولنا: المقدورات أقل من المعلومات وهو أن العلم يتعلق بالواجب والممتنع والجائز والقدرة لاتعلق لها الا بالجائزات و

الأول: لو كان عالما بجميع المعلومات ، لكان اذا علم شيئا ، علم كونه عالما به ، وعلم كونه تعالى عالما بكونه عالما ، وهكذا في المرتبة الثالثة والرابعة الى مالا نهاية له ، فيكون له بحسب كل واحد من المعلومات علوم غير متناهية ، لانها أمور مترتبة ، لان المرتبة الثالثة مرتبة على الثانية ، والثانية على الأولى ، فاذا حصت ههنا مراتب غير متناهية ، لزم حصول أسباب ومسببات لا نهاية لها دفعة واحدة ، وذاك مما ظهر ابطاله في مسالة اثبات العلم بواجب الوجود ،

لايقال : لم لايجوز أن يقال : اثبات العلم بالعالم بالشيء ، هو نفس العلم بذلك الشيء ؟

لانا نقول : هذا باطل من وجوه :

احدها: ان المعلوم والعلم مما يتغاير ان ، فوجب ان يكون العلم بالمعلوم مغايرا للعلم بالعلم بذلك المعلوم ٠

وثانيها: انه لسو كان العلم بالعلم بالشيء ، نفس العلم بذلك الشيء ، الكان من علم شيئا ، حضر في ذهنه العلم بالعلم ، والعلم بالعلم به ، وهكذا هذه المراتب الغير متناهية ولما علمنا بالضرورة : أنه ليس كل من علم الشيء حضر في ذهنه هذه المراتب الغير متناهية ، علمنا : أن العلم بالعلم بالشيء (هو) مغاير للعلم بذلك الشيء ،

وثالثها : انه يمكننا أن نعلمه عالما بذلك الشيء ، وان كنسا لانعلمه عالما بكونه عالما بذلك الشيء · والمعلوم مغاير للمشكوك · فثبت بهذه الوجوه: أن العلم بالعلم بالشيء ، يمتنع أن يكون نفس العلم بذلك الشيء .

الوجه الثانى: انه لو كان عالما بجميع المعلومات ، سواء كانت واقعة ، او ممكنة الوقوع ، فاذا علم الله تعالى جوهرا فردا ، فذلك الجوهر الفرد يمكن وقوعه فى احياز غير متناهية على البدل ، وفى ازمنة غير متناهية على البدل ، وموصوفة من كل نوع من انسواع الاعراض بافراد لانهاية لها على البدل ، فهذه المراتب لانهاية لها ، لا مرة واحدة بل مرارا ، لا نهاية لها ، وكل ذلك محال فى جوهر فرد ، وجزء لايتجزىء ، ومعلوم : أن استحضار العلم المنفصل بهذه المراتب دفعة واحدة مما لا يقبله العقل ،

والمجواب عن الوجه الآول: ان علم الله تعالى واحد • الا أن مراتب تعلقاته غير متناهية ، والتعلقات من باب النسب والاضافات • ودخول ما لا نهاية له فيها غير ممتنع • كما ضربنا في المثال ، من الوحدة ، المشتملة على النسب والاضافات التي لانهاية لها •

والجواب عن الوجه الثانى: انها محض التعجب ولا عبرة بذلك فى صفات الله تعالى و فان كما لها وجلالها اعظم من أن يحيط به عقول البشر و

وهذا ما انتهى اليه العقل الضعيف · وجلال الله تعالى منزه عن غايات عقول العقلاء ، ونهايات علوم العلماء · وبالله التوفيق ·

# الرسالة (كالثاني جميرة ف اثبات أنه تعالى مريد

وهذه المسألة مشتملة على فصول :

الفصل الأول في شرح حقيقة الارادة

اعلم: أنه متى صدر عنا فعل أو ترك ، فقبل ذلك الفعل وذلك الترك ، يظهر فى قلوبنا حالة تقتضى ترجيح ذلك الفعل على ذلك الترك ، أو بالعكس ، والعلم بحصول تلك الحالة المقتضية للترجيح : علم ضرورى ،

ثم اختلف العقلاء في أن تلك الحلة المقتضية للترجيح ما هي ؟ فقال قوم من محققي المعتزلة: انما هي الداعية •

#### \* \* \*

وتحقيق الكلام في الداعى : ان الانسان قادر على الفعل وعلى الترك ، فنسبة قدرته الى طرفى الفعل والترك على السوية ، ومادامت القدرة على هذا الاستواء ، يمتنع حصول الرجحان ، لأن الاستواء والرجحان متنافيان ، فاذا حصل في القلب علم أو اعتقاد أو ظن باشتمال ذلك الفعل على نفع زائد ، حصل الرجحان بسبب ذلك ، وصار المجموع الحاصل من تلك القدرة ومن ذلك العلم أو الظن أو الاعتقاد : مؤثرا في وقوع ذلك الفعل ، وأما في حق البارى سبحانه فالاعتقاد والظن ممتنعان ، فلم يبق الداعى في حق الله تعالى الا العلم باشتمال ذلك الفعل على مصلحة راجحة ،

هذا هو الكلام في حقيقة الداعية ٠

\* \* \*

ثم قالوا: تلك الحالة المقتضية للترجيح التى نجدها من قلوبنا اليست الا هذه الداعية ·

ومن الناس من قال : الميل والارادة حالة زائدة على هذه الداعية • واحتجوا عليه بوجهين :

الحجة الأولى: أن الميل قد يوجد ، بدون هذه الداعية ، وذلك الان العطشان اذا خير بين شرب قدحين متساويين من الماء فانه لابد وأن يرجح أحدهما على الآخر من أجل (١) أنه لابد وأن يحدث في قلبه ميل الى أحد القدحين دون الثانى ، وهذا الترجيح حاصل ، وليس هذا الترجيح الا عبارة عن الداعية بالتفسير الذي ذكرناه ، لانه لما استوى القدحان في جميع المنافع المعلومة والمظنونة ، امتنع أن يكون ذلك الميل الذي هو غير مشترك فيه بينهما هو عين هذا العلم والظن ، الذي هو مشترك فيه بينهما ه

الحجة الثانية : انا نجد من أنفسنا أنا متى علمنا أو اعتقدنا أو ظننا اشتمال الفعل على هذه المصلحة الزائدة ، فانه يتولد عن ذلك العلم ميل ورغبة وترجيح ، ويكون ذلك الميل كالامر اللازم لذلك الفعل (٢) وكالامر المتولد منه ، ولذلك فأن الخصم يقول : أن هذا العلم يدعو لفاعل الى الفعل ، فجعل كون هذا العلم داعيا ، كالامر المتولد. منه ، فثبت بهذين الوجهين : أن الداعى مغاير للارادة في حقنا ،

<sup>(</sup>١) بمعنى : ب

<sup>(</sup>٢) لذلك العلم: ب

# الفصــل الثــانى فىي

#### بيان أن الله تعالى مريد

اتفقت الآمة على اطلاق هذا اللفظ و الا أنهم اختلفوا في معناه فذهب « حسين النجار » الى أن معناه: أنه تعالى غير مغلوب ولا مستكره و فجعل كونه تعالى مريدا وصفا سلبيا وقال « أبو القاسم البلخي »: معنى كونه مريدا لافعال نفسه: أنه موجد لها و ومعنى كونه مريدا لافعال فيره: أنه آمر بها وقال « أبو الحسين البصري »: معنى كونه مريدا لافعال نفسه أنه دعاه الداعى الى البحري »: معنى كونه مريدا لافعال غيره: أنه دعاه الداعى الى ايجادها و ومعنى كونه مريدا لافعال غيره: أنه دعاه الداعى الى البحدها و ومعنى كونه مريدا لافعال غيره: أنه دعاه الداعى الى هو هذا و الترغيب في فعلها و ولعل مذهب « أبى القاسم البلخى » هو هذا و

ومذهبنا : أن كونه تعالى مريدا : صفة زائدة على كونه تعالى عالما \_ وهذا مذهب جمهور البصريين من المعتزلة \_

لنا: انا وجدنا بعض أفعال الله تعالى متقدمة ، وبعضها متاخرة مع أن ماتقدم ، كان يجوز في العقل أن يتاخر ، وما تاخر كان يجوز في العقل أن يتاخر ، وما تاخر كان يجوز في العقل أن يتقدم ، وإذا كان كذلك ، افتقر ذلك التقدم والتاخر ، الى مرجح ومخصص ، لامتناع حصول الرجمان لا عن مرجح ، ثم نقول : ذلك المرجح اما القدرة أو العلم أو صفة أخرى ، لا جائز أن يكون هو القدرة ، لأن خاصية القدرة : الايجاد ، وذلك بالنسبة الى جميع الاوقات على السوية ، ولا جائز أن يكون هو العلم ، لأن العلم بالوقوع تبع للوقوع ، فلو كان هو تبعا لذلك العلم ، لزم الدور ، فثبت : أنه لابد من شيء آخر ، يكون مخصصا ومرجحا موى القدرة والعلم ، وظاهر أن الحياة والكلام والسمع والبصر لا تصلح

لذلك · ولابد من اثبات صفة وراء هذه الصفات ، خاصيتها الترجيح والتخصيص · وتلك الصفة هي المسماة بالارادة ·

فأن قيل: لانسلم أن تقدم المتأخر، وتأخر المتقدم جائز وبيانه: ان من المحتمل أن يكون هذه الموادث الآرضية مستندة الى الاتصالات الفلكية، وتلك الاتصالات لازمة (٣) من كون كل واحد منها (٤) متحركا على وجه خاص وكون كل واحد منها متحركا على وجه خاص انما كان لآن ماهية كل واحد منها مخالفة لماهية الآخر و فلا جرم كان كل واحد من تلك الماهيات، قد استلزم نوعا معينا من الحركات و

لايقال: هذا مدفوع من وجهين:

الأول: ان القول بأن ذات كل واحدة منها هي الموجبة لتلك الحركة باطل لان تلك الماهبة باقية ، وتلك الحركة متغيرة ، والباقي لايكون علة لغير الباقي ٠

الثانى : ان هذا محتمل • ولكنا قد دللنا على حدوث العالم ، فلم اختص حدوث العالم بذلك الوقت ، ولم يحدث قبله ولا بعده ؟

لأنا نجيب عن الأول: بأنه لايبعد أن يكون الدائم موجبا للمتغير ، على معنى أن كل حالة متقدمة سابقة ، فأنها تكون شرطا لكون ذلك الباقى علة لوجود الحالة المتاخرة (٥) وبهذا الطريق لا يمتنع كــون الدائم علة للمتغير :

وعن الشانى: أن بتقدير ثبوت القول بحدوث العالم وحدوث الزمان ، لم يكن قبل أول الزمان الحادث زمان آخر ، واذا كان كذلك ، لم يكن له قبل ، واذا لم يكن له قبل استحال أن يقال : لم لم يوجد قبله ؟

<sup>(</sup>٣) اللازمة : ب

<sup>1:</sup> lain (2)

<sup>(</sup>٥) المتغيرة: ١

سلمنا صحة التقدم والتأخر ، ولكن لم لايجوز أن يكون المرجح هو القدرة ؟ قوله : « خاصية القدرة الايجاد ، وهذا بالنسبة الى الاوقات مما يختلف » (٦) قلنا : وكذلك خاصية الارادة التخصيص بوقت مين ، لا بهذا الوقت المعين ، فلو افتقرت القدرة الى مرجح آخر ، لافتقرت الارادة أيضا الى مرجح آخر ، ولزم التسلسل ،

وتمام تقرير هذا السؤال: أن القدرة كما أنها صالحة للايجاد في هذا الوقت ، بدلا عن ذلك الوقت ، وفي ذلك الوقت ، بدلا عن هذا الوقت: فكذا الارادة صالحة للتخصيص بذلك الوقت ، بدلا عن هذا الوقت ، وبهذا الوقت بدلا عن ذلك الوقت وبهذا الوقت بدلا عن ذلك الوقت و فان كانت تلك الصلاحية في القدرة تحوجها الى الارادة ، فهذه الصلاحية في الارادة تحوجها الى مخصص آخر ، وأن استغنى ههنا عن المرجح ، فكذا عناك ، فظهر أنه لافرق بين الصورتين ،

لايقال: لم لايجوز أن يقال: ارادة الله تعالى من شانها تخصيص كل حادث بالوقت الذى حدث فيه ، وليس لها صلاحية أن تخصص احداث ما حدث فى وقت بوقت آخر ، وعلى هـــذا التقدير تستغنى الارادة عن مرجح آخر ، لانا نقول: هذا باطل من وجوه:

الأول: ان على هذا التقدير لايكون صانع العالم فاعلا مختارا ، بل علة موجبة بالذات • لأنه لما كان بحال أوجب أن يكون مؤثرا في الايجاد في هذا الوقت ، ويمتنع عقل أن يكون موجدا له في وقت تخر ، لم يكن له اختيار البتة ، بل كان موجبا بالذات •

الثانى : لو جاز هذا الكلام فى الارادة ، فلم لايجوز مثله فى القدرة ؟ وهو أن يقال : قدرة الله لها صلاحية الايجاد فى ذلك الوقب

<sup>(</sup>٢) لايختلف: ب

المعين ، وليس لها صلاحية الايجاد في سأثر الاوقات ، وعلى هدذا التقدير تستغنى هذه القدرة غن الارادة ،

الثالث: ان الاوقات متساوية ، فلو جاز أن يقال : هذا الوقت المعين له خاصية ، وأرادة الله تعالى لاتصلح لتخصيص الحادث المعين ، الا به ، فلم لايجوز أن يقال : لكل واحد من الاوقات خاصية ، والمؤثر في حدوث هذه الحوادث هو خواص هذه الاوقات ؟ وعلى هذا التقدير يكون المؤثر في حدوث الحوادث هو الاوقات لا الصانع ، ويلزم منه نفى الصانع ،

سلمنا : انه لايجوز أن يكون المرجح هو القدرة ، فلم لايجوز ان يكون المرجح هو العلم ؟ قوله : « العلم بالوقوع تبع للوقوع ، نلايجوز أن يكون مؤثرا في الوقوع » قلنا : نحن لا نقول : المؤثر في الوقوع هو العلم بالوقوع بل نقول : علم الله تعالى باشتمال هذا الفعل على الاحسان الى الغير ، مع كونه عاريا عن جميع جهات القبح : سبب لرجحان الفعل على الترك ، وعلى هذا التقدير يندفع ماذكرتم ،

#### والجواب :

أما السؤال الآول •فجوابه: أن الزمان وأن كان محدثا • لكن لنفرض أن من أول حدوث الزمان إلى هذا اليوم ، دار فلك الثوابت ماثة ألف مرة • وكان يجوز في العقل أن يوجد العالم بحيث يكون من أول حدوث الزمان إلى هذا اليوم ، قد دار فلك الثوابت مسائة وخمسين ألف مرة • ويجوز أيضا بحيث يكون من أول الحدوث الى هذا اليوم ، دار فلك الثوابت خمسين ألف مرة • فهذا هو المراد من التقدم والتأخر • وإذا تلخص هذا ، ظهر الاحتياج إلى المخصص والمرجح •

وأما السؤال الثانى • فجوابه : أن المفهوم من التخصيص غير المفهوم من التكوين • وأذا اختلف المفهومان وتغاير الاعتباران ، سمينا

مفهوم مبدأ التخصيص بالازادة ، وسمينا مفهوم مبدأ الايجاد بالقدرة .

وأما السؤال الثالث • فجوابه: انا سنقيم الدلالة على أنه تعالى خالق لجميع أفعال العباد ، وإذا كان الأمر كذلك ، بطل تعليل افعال الله تعالى بالحسن والقبح ورعاية المصالح •

واما الفلاسفة • فقد احتجوا على نفى كونه تعالى مريدا بوجوه:

الشبهة الأولى: ان كل من قصد الى اليجاد شيء ، فلابد وان يكون تحصيل ذلك الفعل أولى في علمه واعتقاده من تركه ، وكل من كان كذلك ، كان قبل ذلك الفعل ناقصا ، ويصير مستكملا بسبب ذلك الفعل ، وهذا في حق الله تعالى محال ،

أما بيان المقدمة الأولى ـ وهى: أن كل من قصد الى شيء ، فلابد وأن يكون ذلك الفعل أولى في اعتقاده من تركه ـ فالدليل عليه: أنه لو لم تحصل هذه الأولوية في اعتقاد ذلك الفاعل ، لكان الفعل والترك بالنسبة اليه سيان ، ولو كان كذلك امتنع كونه مرجحا للفعل على الترجيح بدون المرجح محال ،

وأما بيان المقدمة الثانية \_ وهى أن كل من كان وجود ذلك الفعل أولى به من عدمه فهو ناقص \_ فدليله : أنه اذا فعل ذلك الفعل ، حصلت تلك الأولوية ، وأذا لم يفعل لم تحصل • فكان ناقصا بذاته ، مستكملا بغيره •

لايقال: لم لايجوز أن يقال الفعل والترك ـ وان استويا بالنسبة اليه ـ الا أن الفعل أصلح للغير من الترك ، وهذا: الفاعل يرجـح الفعل ، لا لأنه أنفع له ، بل لأنه احسان الى الغير وايصال للنفـع الى الغير ؟ لأنا نقول: الاحسان الى الغير وتركه ان استويا بالنسبة اليه ، امتنع الترجيح ، وان لم يستويا ، كان الاحسان الى الغير أولى

مه • فيكون الاحسان الى الغير سببا لاستكماله ، وتركه يصير سببا

الشبهة الثانية الهم: قالوا: لو كان الله تعالى مريدا ، لكسان مريدا بارادة محدثة ، وهذا محال فذلك محال ، أما بيان الملازمة فهو أن القصد الى الايجاد يمتنع حصوله ، إلا عند حصول ذلك الايجاد ، فأما قبل حصول ذلك الايجاد ، فذلك لايكون قصدا الى الايجاد ، بل يكون ذلك عزما على أنه سيوجد في الوقت الفلاني ،

لايقال: لم لايجوز أن يكون العزم على أنه سيفعل غدا ، يكون نفس القصد الى الايجاد عند حضور الغد ؟ لانا نقول: أن من عرم على أن يفعل بكرة الغد ، ثم جلس فى بيت مظلم ، لايميز فيه بين الليل والنهار ، واستمر ذلك العزم فى قلبه الى أن جاء الغد ، لكنه لم يعلم مجىء الغد ، فأنه لايصير قاصدا الى الفعل ، ولو كان العزم على الفعل غدا ، يكون عين القصد الى الفعل عند مجىء الغد ، لصار عند مجىء الغد قاصدا للفعل ، بل أذا كان عازما على الفعل غدا ، ثم أحس مجىء الغد ، تولد من ذلك العزم ، ومن هذا العلم : قصد الى هذا الفعل ، فثبت : أن القصد الى احداث الفعل ، لا يتحقق قصد الى هذوث الفعل ، فثبت : أن القصد الى احداث الفعل ، لا يتحقق الاحال حدوث الفعل ، فثبت : أنه تعالى لو كان يفعل الافعال بالقصد والارادة ، لكانت ارادته لامحالة محدثة ،

وانما قلنا : انه يمتنع ان تكون ارادته محدثة ، لانها لو كانت محدثة لافتقر فى خلق تلك الارادة الى ارادة اخرى ، فيلزم اما الدور ، واما التسلسل ، وكل ذلك محال ، فثبت : أنه يمتنع كونه تعالى مريدا ،

لايقال : اليس من الناس من قال : ان علم الله تعالى بالمتغبرات

متغير متجدد ؟ وقال : ان ذاته تعالى توجب العلم بذلك المعلوم عند حدوث ذلك المعلوم ، فلا جرم استغنى حدوث ذلك العلم عن علم آخر ، فلم لايجوز مثله في الارادة ؟

لأنا نقول: العلم بالشيء تبع لوقوع ذلك الشيء ، فاذا حدث ذلك الشيء ، أمكن أن يقال: ذاته تعالى توجب ذلك العلم ، بشرط وقوع ذلك المعلوم ، أما ارادة الوقوع فمؤثرة في الوقوع ومتقدمة عليه ، فيمتنع أن يقال: أن ذاته تعالى توجب ارادة الوقوع بشرط الوقوع ، وإذا لم يمكن جعل وقوع المسراد شرطا لكون ذاتسه موجبا لحدوث الارادة ، لم يبق الا أن يقال: أنه تعالى أحدث تلك الارادة على سبيل الاختيار ، وحينئذ يلزم التسلسل ، فظهر الفرق بين العلم والارادة ،

الشبهة الثالثة : لو كان البارى تعالى مريدا لخلق العلم ، لكان اما ان يريد خلق العالم فى جميع الاوقات ازلا وأبدا ، أو يريد تخصيص خلق العالم بوقت معين ، والأول يقتضى قدم العالم ، واذا كان العالم قديما دائما موجودا ، امتنع القصد الى الايجاد ، لأن القصد الى ايجاد الموجود محال ، وهذا القسم يفضى ثبوته الى عدمه ، فيكون باطلا ،

والثانى أيضا باطل • لأن ذلك الوقت ما كان موجودا فى الازل ، والا عاد التقسيم الأول • وهو أن ذلك الوقت قد حدث بعد أن لم يكن ، فيعود التقسيم الأول فيه • وهو أنه تعالى أما أن يقال : الما أراد خلق ذلك الوقت أزلا وأبدا ، أو أراد خلقه فى وقت معين • والأول يلزم منه القدم ، والثانى يلزم منه الستراط كل وقت بوقت تخر • ويلزم التسلسل • وهو محال •

الشبهة الرابعة : لو كان البارى تعالى مريدا لاحداث العالم ،

لكانت تلك إلارادة اما أن تكون قديمة أو محدثة · والقسمان محالان ، فثبوت الارادة في حق الله تعالى محال ·

# انما قلنا : انه لايجوز أن يكون مريدا بارادة قديمة لوجهين :

الأول: ان على هذا التقدير يكون حصول الفعل فى ذلك الوقت المعين من لوازم تلك الارادة • وتلك الارادة لكونها قديمة أزلية ممتنعة التغير والزوال • ولازم اللازم لازم ، فيكون عدم وقوع ذلك الفعل فى ذلك الوقت ممتنعا • واذا كان ذلك ، كان الصانع موجبا بالذات لافاعلا بالاختيار • فاذن الفول بقدم الارادة يفضى الى نفى الارادة • والصفة اذا ادت الى نفى الدات ، كان القول بتالك الصفة باطلا ، فبطل القول بكون تلك الارادة قديمة •

الثانى : ان بدخول ذلك الفعل فى الوجود ، لاتبقى الارادة متعلقة بايجاده ، لأن ايجاد الموجود محال • فلو كان ذلك التعلق قديما ، لزم عدم القديم وهو محال •

فثبت بهذین الوجهین : انه یمتنع کونه تعالی مریدا بارادة قدیمه .

وانما قلنا : انه يمتنع كونه تعالى مريدا بارادة محدثة : لما ذكرنا أنه يلزم التسلسل في الارادات • ولما بطل القسمان ، ثبت أن فاعلية الله تعالى غير موقوفة على الارادة •

والجواب عن الشبهة الأولى: قوله: « المريد لايرجح اجد الطرفين على الآخر ، الا اذا كان أحــد الطرفين أولى بـه في علمه أو ظنه أو اعتقاده » قلنا: هذا مدفوع • ودليله ما ذكرنا في مسألة القدحين والرغيفين والطريقين •

والجواب عن الشبهة الثانية ; ان ارادة ايقاع الفعل عند مجىء الغد ، هو نفس القصد لايقاع الفعل عند مجىء الغد ، والكلام فيه عين ما ذكرناه فى مسألة أن العلم بأن الشيء سيوجد ، نفس العلم بوجوده اذا وجد ،

والجواب عن الشبهة الثالثة : ابنه لما كان اليجاد هذا الزمان المعين ، غير موقوف على زمان آخر ، فلم لايجوز أن تكون ارادة احداثه ، لاتفتقر الى زمان آخر ؟

والجواب عن الشبهة الرابعة : ما قدمناه في مسالة اثبات القدرة ،

# الفصل الشالث

#### فسي

# شرح مذاهب الناس في كونه تعالى مريدا

اعلم: أن المفهوم من كونه تعالى مريدا • اما أن يكون صفة سلبية أو ثبوتية • أما القول بأنه أمر سلبى فهذا هو المنقول عن « النجار » أنه قال: « معنى كونه تعالى مريدا: أنه غير مقهور ولا مغلوب » (٧) وأما الذين فسروه بمعنى ثبوتى • فذلك المعنى أما أن يكون معللا بذاته أو بمعنى •

اما الاول ـ فهو القول الثانى لـ « النجار » وذلك انه قال : انه تعالى مريد لذاته ، وأما الذين قالوا : المريدية معللة بمعنى ، فذلك المعنى اما أن يكون قديما قائما بذات المله تعالى ، وهذا هو قبول أصحابنا ، واما أن يكون محدثا ، وعلى هذا التقدير فهذه الارادة المحدثة ، اما أن تكون قائمة بذات الله تعالى ـ وهو قول الكرامية ـ

<sup>(</sup>٧) مستكره: ب

او موجودة لا فى محل ـ وهو قول « أبى على » و « أبى هاشم » و « القاضى عبد الجبار بن أحمد » ـ واما أن تكون قائمة بذات غير الله تعالى • وما رأيت أحدا اختار هذا القسم • فهذا تفصيل مذاهب الناس فى هذه المسألة • ولما كثر خوض المتقدمين فى هذه المباحث به لا جرم اكتفينا فيها بالقليل من القول •

فاما قول « النجار » ان معنى كونه مريدا : « أنه غير مقهور ولا مغلوب » فهذا باطل ، لآن الجماد والنائم غير مقهور ، مع أنه ليس بمريد ، وأما قول من قال : كونه مريدا هو نفس ذاته ، فهو أيضا باطل ، لآنه لما دل الدليل على استناد هذا العالم الى موجود واجب الوجود لذاته ، فقد علمنا ذاته بعد ما علمنا كونه مريدا ، والمعلوم غيرما هو غير معلوم ، وأما قول من قال : ان ارادته محدثة ، فهو باطل ، لآنه لما ثبت أن احداث المحدثات موقوف على الارادة ، فيلو كمانت الارادة محدثة ، لافتقر احداثها الى ارادة أضرى ، ولزم التسلسل ،

وأما قول « الكرامية » انه تحدث الارادة في ذاته • فهو أيضا بأطل • لما ثبت أن ذاته يمتنع أن تكون محلا للحوادث •

واما قول « المعتزلة » انه تحدث الارادة لا في محل • فهذا أيضا باطل • ويدل عليه وجهين :

الأول: ان وجود عرض لا فى محل ، بعيد عن العقول ، ولو جاز ذلك ، فلم لايجوز وجود سواد لا فى محل ، وبياض لا فى محل ؟ وكذا القول فى سائر الاعراض ،

الثاني: ان ذوات الحيوانات تصح عليها صفة المريدية ، فسلو

جوزت (۱) ارادة لا في محل ، لكانت نسبة تلك الارادة الى ذات الله تعالى ، كنسبتها الى سائر الذوات ، فوجب ان توجب صفة المريدية لكل من يصح أن يكون مريدا ، لعدم الإختصاص ، فيلزم أن كسل ما يريده الله تعالى ، يريده كل الإحياء ، وذلك باطل ،

فان قيل : ذات الله تعالى لا فى محل ، وهذه الارادة لا فى محل ، فكان اختصاص هذه الارادة بذات الله تعالى أولى من اختصاصها بسائر الاحياء ،

قلنا: كونه لا فى محل مفهوم سلبى ، فلا يجوز أن يكون ذلك علة لاختصاص صفة المريدية بذات الله تعالى ، لأن السلب لايكون علم علم للثبوت ، واذا ظهر أن هذا القيد لايصلح أن يكون علم المحدور المذكور ، وبالله التوفيق ،

<sup>(</sup>١) وجدت : ب

### الركس ألى الركيدي المسكرة كوير عالم عيه

مذهب « أبى الحسين البصرى » إن الحى هو الذى الايمتنع ان يعلم ويقدر ٠

وقال اصحابنا : الحياة صفة قائمة بالذات ، الأجلها الايمتنع على الذات أن تعلم وتقدر ·

وجحة أصحابنا على قولهم: إن الذوات على قسمين: منها مايصح عليه أن يعلم ويقدر ، ومنها ما لايصح ذلك عليه ، وهى الجمادات ، والقسمان متساويان في الذاتية ، ولولا امتياز ما يصح عليه أن يعلم ويقدر عما لا يصح عليه ذلك ، والا لما حصل هذا التفاوت ،

قال « أبو الحسين البصرى » : انا قد دللنا على أن ذاته تعالى مخالفة لسائر الذوات ، لنفس ذاته المخصوصة ، فلم لايجوز أن تكون صفة العالمية والقادرية فى حق الله تعالى معللة بذاته المخصوصة ؟ وهذا سؤال حسن .

والمعتمد لنا أن نقول: قولك الحى هـو الذى لايمتنـع عليه أن يعلم ويقدر: هــذا اشارة الى نفى الامتنـاع والامتناع سلب ونفى الامتناع (٢) سلب السلب ، فيكون أمرا ثبوتيا ، ثم هذا الامر الثبوتى ليس هو نفس الذات ، لأنا اذا علمنا انتهاء المكنات الى واجب الوجود لذاته ، فقد علمنا ذاته ، وبحدما علمنا هذا الامر ـ أعنى قولنا لا يمتنع أن يعلم ويقدر ـ والمعلوم مغاير لغير المعلوم ، يثبت : أن كونه تعـالى حيا : صفة حقيقية قائمة بذاته ، وهو المطلوب ،

<sup>(</sup>٢) الاحتياج: ١

# (الرسال كراف المسترة المسترة

اعلم انا لاندعى فى هذه المسالة ازيد من أن المفهوم من كونه تعالى عالما قادرا حيا ، ليس نفس المفهوم من ذاته ، بل هو أمسر مغاير لذاته ، فان كانت « المعتزلة » تساعدنا على هذا القدر ، فقد حصل الوفاق وزال النسلاف ، واعلم : أن أكثر المتكلمين تخبطوا فى تعيين محل النزاع فى هذه المسالة ،

وتحقيق الكلام أن نقول: ان كل من علم أمرا من الأمور ، فانه لإبد وأن يحصل بين العلم وبين المعلوم نسبة مخصوصة ، واضافه مخصوصة ، هذه الاضافة هي الني يعبر عنها المتكلمون بالتعلق ، فيقولون : العلم متعلق بالمعلوم ، وعندنا : أن العلم عبارة عن نفس هذه الاضافة المخصوصة ، وندعي أن هدفه الاضافة والنسبة : مغايرة لنفس الذات ، فالعلم مع هدفه الاضافة المخصوصة أمران ، لا أمر واحد ،

وجماعة من الاصحاب : اثبتوا امورا ثلاثة : الذات والعلم ـ وهو صفة حقيقية قائمة بالذات ـ ثم أثبتوا لهذه الصفة هذه النسبة وهدذه الاضافة وهذا التعلق • فيكون هذا التعلق حاصلا بين تلك الصفة . وبين المعلوم •

وأما القاضى « أبو بكر الباقلانى » فظاهر كلامه يشعر باثبات أمور أربعة : الذات والعلم ، ثم العلم يوجب العالمية مده أمرور

ثلاثة ـ ثم ههنا امر (۱) آخر ، وهو أنهم اثبتوا هذا التعلق للعالمية لا للعلم او للعلم للعالمية ، وعلى هذا التقدير يكون الحاصل هناك أمور أربعة ، وأما ان أثبتوا التعلق للعالمية وللعلم ، فيكون الحاصل هناك أمورا خمسة : الذات ، والعلم ، والعالمية ، وتعلق العلم ، وتعلق العلم ، وتعلق العالمية ، وأكثر من تقدمنا مابحثوا عن هذه الفروق ، فلذا بقيت مخبطة غير ملحصة (۲) ،

والذى ندعيه ونقوله: أنه لابد من أثبات الذات ولابد من أثبات النسبة والاضافة وهى المسماة بالشعور وبالعلم وأما أثبات سائر الأمور فذاك مما لاندعيه ولا نتعرض له والدليل القاطع على ثبوت هدف المغايرة: أنا أذا علمنا أنتهاء المكنات الى موجود وأجب الوجدود لذاته ، لم يلزم من علمنا بهذا القدر ، علمنا بكونه تعالى عالما قادرا ، بالمعنى الذى ذكرناه والمعلوم مغاير لغير المعلوم وكيان أمرا كونه تعالى عالما قادرا ، نيس عين ذاته ، ثم هذا المفهوم الزائد ليس أمرا سلبيا ، ويدل عليه وجهان:

الأول : انا نعلم بالضرورة : أن كون العالم عالما ، عبارة عن نسبة مخصوصة بين العالم والمعلوم ، وليست هذه النسبة وهدده الاضافة ، عبارة عن سلب شيء أو عن عدم شيء آخر ،

والثاني : وهو أن العلم لايكون عبارة عن عدم أى شيء كان ، بل يكون عبارة عن عدم الجهل ، لأن الجهل أن أريد به عدم العلم ، كان العلم عبارة عن عدم العدم ، فيكون ثابتا ، وأن أريد به اعتقاد للثيء على خلاف ما هو عليه ، لم يلزم من عدم هذا المعنى حصول،

<sup>(</sup>١) خبط: ب

<sup>(</sup>٢) محصلة : ١

العلم • الآن الواحد منا قد يكون خاليا عن الجهل بالشيء بهذا التفسير ، مع أنه لايكون عالما بالشيء • فثبت : أن كونه تعالى عالما قادرا ، أمر زائد على ذاته • وهو المطلوب •

قال اصحاب « أبى هاشم »: نحن لا ننازع فى اثبات هذا الزائد ، لا أنا نقول : هذا الزائد صفة ، والصفة لاتكون معلومة ولا مجهولة وأنتم تقولون : هذه الصفة معلومة ، فموضع الخلاف ههنا ،

الا أنا نقول : اثبات صفة غير معلومة ، مذهب اختساره « أبو هاشم » و « القاضى عبد الجبار بن أحمد » وهو فى غاية الضعف ويدل عليه وجوه :

الحجة الأولى: ان التصديق مسبوق بالتصور ، فلولا انكم تصورتم هذه الصفة ، والا لا متنع منكم أن تحكموا عليها بانها غير معلومة ، وهذا قول يؤدى ثبوته الى نفيه ، فيكون باطلا ،

الحجة الثانية : انا نعلم كون الذات موصوفة ، ولولا انا تصورناها وعقلناها ، والالما كان يمكننا أن نحكم بكون الذات موصوفة بها .

الحجة الثالثة : انكم تميزون بين الصفة المساة بالعالمية ، وبين الصفة المسماة بالقادرية ، وتفرقون أن باعتبار صفة القادرية يصح الاتقان والاحكام ، ولولا أنكم الايجاد ، وباعتبار صفة العالمية يصح الاتقان والاحكام ، ولولا أنكم تصورتم هذه الصفات وعقلتموها ، لما قدرتم على هذا التمييز ،

واحتج منكرو الصفات بوجوه:

أما الفلاسفة: فقد عولوا على حرف واحد ، وهو أنه ثبت أن ذاته سبحانه وتعالى واجب الوجود لذاته ، فلو اتصفت تلك الـذات

بصفة ، لكانت تلك الصفة اما أن تكون واجبة لذاتها ، أو ممكنة لذاتها - والإول باطل بوجهين :

المدهما: ما ثبت أن واجب الوجود لذاته ، يمتنع أن يكون اكثر من واحسد .

وثانيهما: ان الصفة مفتقرة الى الذات ، والمفتقر الى الغير ممكن لذاته ، لا واجب لذاته ، وإما أن كانت الصفة ممكنة لذاتها ، افتقرت الى مؤثر ، ولا مؤثر الا تلك الذات ، فيلزم كون الذات البسيطة قابلة وفاعلة معا ، وذلك محال ، وهذه الشبهة قد ذكرنا جوابها فيما قبل ،

واما المعتزلة : فقد تمسكوا في نفى الصفات بوجوه :

أولها: عالمية الاله صفة واجبة والمواجب لا يعلل ، وانما قلنا: ان عالميته صفة واجبة والمواجب لايعلل ، لانها لو كانت جائزه لافتقرت الى الموجد والمخصص ، وانما قننا: ان الواجب لايعلل ، لان الافتقار الى العلة انما يكون لا جل أن يترجح وجوده على عدمه ، لا لا جل تلك العلة ، واذا كان الرجحان على سبيل الوجوب حاصلا ، وجب كونه غنيا عن العلة ،

الشبهة الثانية: لو كان علم الله تعالى أمرا زائدا على ذاتــه ، ان الله تعالى محتاجا في أن يعلم الأشياء ويقدر عليها الى تلك الصفة • والحاجة على الله تعالى : محال •

الشبهة الثالثة: المعقول من قيام العرض بالجوهر: كون العرض حاصلا في الحيز المعين ، تبعا لحصول محله فيه ، والحال انما يتميز عن المحل ، بسبب أن الحال حاصل في ذلك الحيز على سبيل التبعية ، والمحل عام في على سببل الأصالة ، أما في حق الله تعالى فذاته غير ، نتمة بالكان والجهة أصلا ، فلم يحصل التفاوت بين الصفة والموصوف من هذا الوجه ، وحينئذ لم يكن جعل أحدهما موصوفا ،

والآخر صفة ، أولى من أنفنب والعكس ، فيلزم كون كل واحد منهما موصوفا بالآخر وصفة له ، وذلك محال ، ولما كان القول بقيام الصفة بذاته محالا ، بذاته يفضى الني هذا المحال ، وجب أن يكون قيام الصفة بذاته محالا ،

الشبهة الزابعة : لو قامت الصفات القديمة بالذات القديمة ، كانت الصفات والذات متشاركتين في القدم ، والقدم وصف ثبوتي ، لأنه عبارة عن نفى العدم السابق ، ونفى النفى ثبوت ، فاذن الذات والصفات تشتركان في هذا الوصف الثبوتي المسمى بالقدم ، فاما ان يتميز الذات عن الصفة باعنبار آخر ، أو لا يتميز ، فان تميز ، فما به المشاركة غير ما به المباينة ، فيكون كل واحد م نالذات والصفات متركبا من هذين الاعتبارين – أعنى مابه يشتركان ومابه يتباينان – ثم ان كل واحد من ذينك الاعتبارين لابد أن يكون أيضا قديما ، لانه جزء جزء القديم ، واذا اشترك ذانك الجزءان في القدم ، فلا بد وأن يتباينا باعتبار آخر ، وحينئذ يتركب كل واحد من ذينك الجزئين من جزئين آخرين ، ويلزم التسلسل ، وهو محال ،

واما ان فلنا : بان الذات والصفات بعد اشتراكهما في القدم ، لايتميز كل واحد منهما عن الآخر بماهية مخصوصة ، فحينئذ تكون الذات والصفة مثلين • ولما كانت الذات الها وجب أن تكون الصفة الها ، فيكون هذا قولا بتعدد الآلهة •

وأيضا أذا كانت الذوات والصفات متماثلين ، لم يكن قيام أحدهما بالآخر أولى من قيام الآخر به ، فتكون الذات صفة ، والصفة ذاتا ، والعلم قدره ، والقدرة علما ، وكل ذلك محال ، ولما كان القول باثبات الصفة القديمة مفضيا الى هذا المحال ، وجب أن يكون القول به محال ،

الشبهة الخامسة: لو كان الله تعالى عالما بالعلم ، قادرا بالقدرة ، لكان علمه وقدرته وحياته وذاته موجودات متغايرة ، فيكون هذا قولا بقدماء متغايرة ، وذلك كفر باجماع المسلمين ،

الشبهة السادسة: ان الله تعالى قد كفر النصارى ، فى قوله تعالى: « لقد كفر الذين قالوا: ان الله ثالث ثلاثة » فلا يخلو اما أن يقال: انه تعالى كفرهم ، ثنهم أثبتوا ذواتا الله علائمة قديمة قائمة بأنفسها ، أو لانهم أثبتوا ذاتا (٣) موصوفة بصفات متباينة .

والاول باطل • لأن النصارى لايثبتون ذوات ثلاثة قديمة قائمة بانفسها • ولما لم يقولوا بذلك • استحال أن يكفرهم الله بسبب ذلك • ولما بطل القسم الأول ، ثبت القسم الثانى • وهو أنه تعالى انما كفرهم لانهم أثبتوا ذوات موصوفه بصفات متبايئة • ولما كفر النصارى لاجل أنهم أثبتوا صفات ثلاثة ، فمن أثبت الذات مع الصفات الثمانية ، فقد أثبت تسعة أشياء • وكان كفره أعظم من كفر النصارى بثلاث مرات •

هذا مجموع شبه المعتزلة في نفى مطلق الصفات •

#### \* \* \*

اما شبههم في نفى صفة (٤) العلم خاصة • فمن وجوه:

الشبهة الأولى: لو كان عالما بالعلم ، لكان علمه (٥) اذا تعلق بشء يكون ذلك الشء متعلق علمنا • ومتعلق علم الله تعالى: من وجه واحد ، ومن طريقه واحدة • وكل علمين كذلك ، فهما مثلان : فيلزم أن يكون علم الله وعلمنا مثلين • فيلزم من حدوث علمنا حدوث علم الله تعالى ، ومن قدم علم الله تعالى ، قدم علمنا • ولما بطل الوجهان ، علمنا : أنه نعالى عالم لا بالعلم •

لايقال : هذا لازم على نفاة الصفات في العالمية • لانا نقول : احترزنا عن هذا بقولنا : ان العلمين يتعلقان بمعلوم واحد على وجه

<sup>(</sup>٣) ذواتا : ا

<sup>(</sup>٤) مطلق : ١

<sup>(</sup>٥) علمنا: ب

واحد على طريقة واحدة · وهذا غير لازم فى كونه تعالى عالما · لان علمه تعالى يتعلق بذلك المعلوم تعلق العالمية (٦) لاتعلق العلوم · وعلمنا لايتعلق به تعلق العالمية بل تعلق العلوم · فقد اختلفت الطريقة · أما اذا كان تعالى عالما بالعلم ، تعلق علمه بذلك المعلوم ، وتعلق علمنا أيضا تعلق المعلوم ، فكان تعلق كل واحد منهما به على طريقة واحدة ، فيلزم التماثل · فظهر الفرق ·

الشبهة الثانية : لاشك أنه تعالى عالم بالمعلومات التى لانهاية لها • فاما أن يعلم كل تلك المعلومات بعلم واحد ، أو بعلوم متناهية ، أو بعلوم غير متناهية ؟ والكل باطل • فبطل القول بكونه تعالى عالما بالعلم

انما قلنا : انه لايجوز أن يعلم الكل بعلم واحد : من وجوه :

الأول: انه يصح أن يعلم كونه عالما باحد المعلومين ، مع الشك في كونه تعالى عالما بالمعلوم الآخر ، والمعلوم غير ما هو غير معلوم ،

الثانى : ان العلم المتعلق بالسواد ، مضالف العلم المتعلق بالبياض فى الشاهد ، فلو جاز تعلق العلم الواحد فى الغائب بالمعلومات الكثيرة ، لكان ذلك العلم قائما مقام العلوم المختلفة فى الشاهد ، واذا جاز كون الشىء الواحد قائما مقام الاشياء المختلفة ، فلم لايجوز قيام الصفة الواحدة مقام الصفات المختلفة ، حتى تثبت لله تعالى صفة واحدة تكون علما وقدرة وحياة ؟ بل لم لايجوز أن تكون ذاته قائمة مقام الذات ، ومقام جملة الصفات ، وحينئذ يلزمكم نفى الصفات ؟

الثالث: انه لو جاز تعلق العلم الواحسد بالمعلومين ، لم يكن تعلقه بمعلومين أولى من تعلقه بثلاثة أو أربعة ، فيفضى ذلك الى تعلقه بمعلومات لا نهاية لها فى الشاهد ، وكل ذلك محال ،

<sup>(</sup>٦) العالمين : الأصل

وانما قلنا : انه لايجوز أن يعلم هذه المعلومات بعلوم متناهية والمتناهى اذا وزع على غير المتناهى ، لزم أن يكون المعلوم بكل علم أشياء كثيرة وقد بينا أنه لايجوز أن يعلم بالعلم الواحد أكثر من معلوم واحد وانما قلنا : انه لايجوز أن يعلم المعلومات التى لانهاية لها بعلوم لانهاية لها ، لأن وجود عدد لانهاية له محال وذلك لأن كل عدد موجود ، فهو قابل للزيادة والنقصان وكل ما كان كذلك فهو متناه ، فكل عدد موجود فهو متناه والعدد الذى لانهايه له يمتنع وجوده ولما كان كونه تعالى عالما بالعلم ، لابد وآن يكون على أحدد هذه الاقسام ، وثبت أنها بأسرها باطلة ، ثبت : أن كونه تعالى عالما بالعلم محال وثبا محال .

الشبهة الثالثة: لو كان عالما بالعلم ، لكان اما أن يعلم ذلك العلم (٧) بنفس ذلك العلم ، أو بعلم آخر ، ولأول باطل ، لأن كون الشيءعالما بالشيء ، نسبة مخصوصة بين العالم والمعلوم ، والنسبة لاتتحقق الالله بين الشيئين ، فثبت : أن العلم الواحد يمتنع أن يكون علما بنفسه ، والثانى باطل أيضا ، لانه لو افتقر في معرفة العلم الأول الى علم ثان ، لافتقر في معرفة العلم الثانى الى علم ثالث ، ويلزم التسلسل ، وهو محال ،

الشبهة الرابعة : لو كان تعـالى عالما بالعلم ، لكان ذا علم ، ولو كان ذا علم ، لحصل فوقه عليم ، لقوله تعالى : « وفوق كل ذى علم : عليم » وهذا محال ، فهذا محال ، فوجب أن لايكون عـالما ، بالعلم ،

<sup>(</sup>٧) الشيء: ب

#### وأما شبههم في نفي صفة القدرة • فمن وجهين:

الشبهة الأولى: ان القدرة فى الشاهد مختلفة وهى مع اختلافها مشتركة فى أنها لاتصلح لخلق الجسم و فهذا الحكم المشترك لابد من تعليله بوصف مشترك ولا مسترك بينهما الا كونها قدرا واذا كان كونها قدرا عله لان لاتكون صالحة لخلق الجسم وجب فى كل ما كان قدرة أن لاتكون صالحة لخلق الجسم و فلو كان الله تعالى قادرا بالقدرة وجب أن لايقدر على خلق الجسم و واللازم محال فالملزوم مثله و

قالوا: هذا الكلام لازم على أصول « الأشعرية » فانهم قالوا: العرض والجوهر مشتركان في صحة الرؤية ، فلابد من استناد هذا الحكم المشترك الى وصف مشترك ، ولا مشترك يعقل بين الجوهر وبين العرض الا الوجود أو الحدوث ، والحدوث لايصلح لهذه العلة ، فبقى الوجود ، والله تعالى موجود ، فوجب أن تصح رؤيته ، فكذا نقول : القدرة في الشاهد مشتركة في أنها غير صالحة لخلق الجسم ، وهذا الحكم المشترك لابد من تعليله بوصف مشترك ، والمشترك ههنا هو كونها قدرا ، فوجب أن يحصل هذا الامتناع ، فوجب أن يحصل هذا الامتناع في كل ما كان قدرة ،

الشبهة الثانية : وهى ان القدرة فى الشاهد ، مع اختلافها ، لا يصلح شى منها لخلق الجسم ، فلو فرضنا قدرة فى الغائب ، لكانت تلك القدرة اما أن تكون مثلا لهذه القدرة الموجودة فى الشاهد ، أو مخالفة لها ، فان كانت تلك القدرة مثلا لهذه القدرة فى الشاهد ، ثم ان هذه القدرة لاتصلح لخلق الجسم ، فكذا تلك القدرة لاتصلح لخلق الجسم ، فكذا تلك القدرة الم تكن لخلق الجسم ، فان كانت تلك القدرة مخالفة لهذه القدرة ، لم تكن مخالفتها لهذه القدرة أشد من مخالفة بعض هذه القدر لبعض ، ولما كانت هذه القدرة مع ما بينا من المخالفة لايصلح شىء منها لخلق الجسم ، فكذلك تلك القدرة الغائبة ، وجب أن لاتصلح لخلق الجسم ،

فهذه جملة شبه المخالفين في هذه المالة •

والجواب عن الشبهة الأولى: لم لا يجوز أن تكون الصفة ممكنة لذاتها واجبة لوجوب الذات ؟ قوله: « يلزم كون الذات قابلة وفاعلة معا » • قلنا: ولم قلتم: أن ذلك محال ؟ قوله « لأن الواحد لا يصدر عنه الا أثر واحد » قلنا: منجيب عن شهبهتكم في ههذه المسالة أن شاء الله تعالى •

والجواب عن الشبهة الأولى للمعتزلة فى العلم ـ وهى قولهم : علية الله تعالى صفة واجبة والواجب لايعلل ـ فنقول : الجواب عنه من وجوه :

احدها: ان قولكم: عالمية الله تعالى واجبة: قدر مشترك بين ان تكون عالمية الله ان تكون عالمية الله تعالى واجبه لوجوب اتصافه بالعلم واذا كان كذلك فبتقدير أن تكون عالميه الله تعالى واجبه لوجوب اتصافه بالعلم واذا كان كذلك فبتقدير أن تكون عالميه الله تعالى لاجهل وجهوب اتصافه بالعلم لهم يلزم من كهون عالميته واجبة بهذا التفسير ، أستغناؤه عن العلم ، الا أن وجوب الشيء بالشيء ، لايقتضى استغناؤه عنه ، وان ادعيتم أصل وجوب العالمية بهذا القدر لايقتضى امتناع تعليل العالمية بالعلم ، فان ادعيتم أصل وجهوب العالمية ، العالمية ، فهذا القدر لايقتضى امتناع تعليل العالمية بالعلم ، وان ادعيتم أن عالمية الله واجبة لنفس الذات ، فمسلم: أنه لو ثبت لكم هذه المقدمة ، وجب القطع بامتناع تعليل العالمية بالعلم ، الا أن قولكم : عالمية الله تعالى واجبة لنفس الذات ، هو ادعاء نفس المطوب ، فلا يمكن جعله تعالى واجبة لنفس الذات ، هو ادعاء نفس المطوب ، فلا يمكن جعله مقدمة في اثبات المطلوب ، فتبت : أن هذه الشبهة مغالطة .

وثانيها : أن هذه الشبهة متناقضة · وذلك لانكم جعلتم كــون العالمية واجبة ، علة لأن لاتكون معللة ، وكونها غير معللة أمر واجب

عندكم ، فاذا عللتم كونها غير معللة ، بكونها واجبة ، فقد عللتم الحكم الواجب · وذلك مناقض لكلامكم ·

وثالثها: انكم تقولون: انه تعالى ممتاز عن خلقه بحالة توجب أحوالا اربعة وهى: الموجودية والعالمية والحيية والقادرية وهدنه الأحوال الأربعة واجبة الثبوت لله تعالى ، ثم انكم عللتموها بالحالة الخامسة ، فقد بطل قولكم: ان الواجب لايجوز تعليله ،

وأما الجواب عن الشبهة الثانية للمعتزلة ـ وهى قولهم: لو كان عالما بالعلم ، لاحتاج فى معرفة الأسياء الى تلك الصفة ـ فنقول: الاحتياج لو افتقر فى حصول تلك التعلقات ـ التى هى المسماة بالشعور والعلم ـ الى شيء آخر ، فنحن لانقول ذلك ، بل نقول: الموجب لتلك التعلقات هو نفس الذات ، وعلى هذا التقدير ، لايلزم تحقق الحاجة ، وأما على قول من أثبت أماورا ثلاثة: الذات والمعنى ، والتعلقات ، فجوابه: لم لايجوز أن تكون الذات موجبة للمعنى ، والمعنى موجبا للتعلقات ؟ فان أردتم بالحاجة هذا المعنى ، فلم قلتم: ان ذلك محال ؟ فان النزاع ليس اللا فيه ، وان أردتم بالحاجة شيئا أخر فبينوه ،

والجواب عن الشبهة الثالثة - وهى قولهم: حلول الشء فى الشيء ، عبارة عن حصول الحال فى الحيز ، تبعا لحصول محك فيه - فنقول: هذا التفسير باطل ، ويدل عليه وجهان:

الأول: ان كون الجسم حاصلا في الحيز ، هو المسمى بالكائنية ، وهي صفة حالة في الجسم قائمة به ، فلو كان الحلول عبارة عما ذكرتم ، لزم أن تكون هذه الكائنية حاصلة في الحيز تبعا لحصول ذلك الجسم فيه ، فيكون كون الجسم موصوفا بكونه حاصلا في هذا

الحيز ، مشروطا بحصول آخر لهذا الجسم فى هذا الحيز ، ثم الكلام فى ذلك الحصول كالكلام فى الآول ، فيلزم أن يكون الجسم حاصلا فى ذلك الحيز مرارا لانهاية لها دفعة واحدة ، وذلك محال ، فثبت : أن كونه حاصلا فى ذلك الحيز صفة قائمة به ، وحالة فيه ، وثبت : أن ما ذكرتم من تفسير الحلول والقيام غير حاصل فيه ، فنبت : أن تفسير الحلول والقيام ، باطل ،

الثانى: وهو انكم لاتنكرون أن ذات الله تعالى موصوفة بالأحوال وبالاحكام • فقد حصل كون النيء موصوفا وصفة بدون ما ذكرتم من التفسير ، فكان ما ذكرتموه باطلا •

واذا عرفت هــذا فنقول: الذات والصفة حقيقتان مختلفتان خاتيهما ، فقول القائل « ليس احدهما أن يكون موصوفا ، والآخــر صفة: أولى من العكس »: ان كان المراد به: انا لانعرف مابه حصات تلك الأولوية ، فهذا مسلم ، واكن لايلزم من عدم علمنا به ، عدمه فى نفسه ، وان اردتم به عدم الأولوية فى نفس الامر ، فهذا غير مسلم ، لان الذات والصفة ، لما كانتا مختلفتين فى الماهية ، فلعله حصلت هذه الأولوية لنفس تلك الماهية ، وان كنا لا نعرف ما لاجله حصلت هذه الاولوية ، فسقط هذا الكلام بالكلية ،

· والجواب عن شبهتهم الرابعة : انا لانسلم أن القدم مفهوم ثبوتى · قوله : « القدم عبارة عن نفى العدم السابق » قلنا : لا نسلم ، بل هو عبارة عن نفى كون الثىء مسبوقا بذلك العدم ، وكونه مسبوقا بالعدم امر وجودى ·

لا يقال : لو كان كونه مسبوقا بالعدم أمرا وجوديا (٨) لكان

<sup>(</sup>٨) بالعدم لكان امرا ثبوتيا زائدا ولكان الخ : ب

ذلك الزائد ، اما أن يكون قديما ، فيلزم أن تكون الذات محدثة ، والصفة قديمة وهو محال ، أو يكون محدثا فيكون مسبوقا بالعدم ، فتكون المسبوقية زائدة عليه ، ولزم التسلسل ، لأنا نقول : هذا معارض من وجه آخر ، وهو أن مسبوقية وجوده بالعدم ، صفة من صفات وجوده ، ونحن ندرك بالضرورة تفرقة بين هدفه الصفة وبين نفس العدم المحض ، فوجب أن تكون هذه المسبوقية صفة ثبوتية ،

سلمنا : أن القدم أمر ثبوتى ، فلم لايجوز أن يقال : الذات ، والصفة حقيقتان مختلفتان لذاتيهما الا أنهما مشتركتان فى هدذا القدم ، والاشداء المختلفة لا يبعد فى العقدل اشتراكها فى لازم واحد ؟ والذى يحقق ما ذكرناه : أن الحوادث مختلفة فى الماهيات ، ومشتركة فى كونها حادثة ، فلم لايجوز أن يكون الامر كذلك فى القدم ؟

والجواب عن شبهتهم الخامسة: ان أصحابنا قالوا: الصفة مع الذات لاهو ولا غيره ، واستبعد المخالفون ذلك ، وهذا البحث لفظى ، فانا نقول: ان عنيتم بالغيرين أشياء مستقلة بالذات والحقيقة ، فلا نسلم أن الذات والصفة غير ان ، على هذا التفسير ، وان عنيتم بالغيرين كل شيئين سواء كانا مستقلين أو كان أحدهما صفة الآخر ، والآخر موصوفا به ، فلم قلتم : ان اثبات شيئين متغايرين قديمين بهذا التفسير باطل ، فان النزاع ما وقع الا فيه ؟

والجواب عن شبهتهم المسادسة: ان الله تعالى انما كفر النصارى ، لانهم أثبتوا صفات ثلاثة هى فى الحقيقة ذوات ، ألا ترى أنهم جوزوا انتقال أقنوم الكلمة من ذات الله الى بدن عيسى عليه السلام ، والشىء الذى يكون مستقلا بالانتقال من ذات الى ذات أخرى يكون مستقلا بنفسه قائما بذاته ، فهم وأن سموها صفات ، الا أنهم قائلون

فى الحقيقة بكونها ذوات • ومن اثبت كثرة فى الذوات المستقلة بانفسها ، فلاشك فى كفره • فلم قلتم : ان من اثبت الكثرة فى الصفات لزمه الكفر ؟ واما الشبه الأربعة التى تمسكوا بها فى نفى علم الله :

فنقول

اما الشبهة الاولى: فالجواب عنها بوجوه:

الأول: لم لايجوز أن يقال: العلمان المتعلقان بمعلوم واحد على وجه واحد وعلى طريقة واحدة ، فانهما متساويان في هذا التعلق ، وهذا التعلق من لوازمها ، وقد ثبت أن الأشياء المختلفة في الماهية ، لايمتنع اشتراكها في العقل في لازم واحد ، واذا كان كذلك ، لم يلزم من استواء العلمين في هذا القدر تماثلهما ؟ فان قالوا : فاذا لم يلزم من هذا القدر تماثل العلمين في من هذا القدر تماثل العلمين ، فبأي طريق تعرفون تماثل العلمين في الشاهد ؟ فنقول : قد بينا أن هذا القدر لايقتضى الجزم بالتماثل ، وأن لم يحصل في الشاهد الا هذا الطريق ، وجب أن لايقطع في الشاهد أيضا بالتماثل ، بل يتوقف فيه ، وان حصل فيه طريق آخر سوى هذا الطريق ، قطعنا به ، وهذا جواب قاطع ،

الثانى: لم لايجوز أن يقال: العلم فى الشاهد غير متعلق بالمعلوم ، انما المتعلق بالمعلوم هو العالمية ، واذا لم يكن العلم متعلقا بالمعلوم ، بطل قولهم العلمان المتعلقان بمعلوم واحد على وجه واحد على طريقة واحدة ، يوجب القول بكونهما متماثلين .

الثالث: ان ما الزموة علينا في العلمين ، يلزمهم في العالميتين ، فان عالمية الله تعالى وعالميتنا ، قد تعلقتا بالمعلوم الواحد من الوجه الواحد على الطريقة الواحدة فيلزمهم أن تكون عالمية الله تعالى مثلا لعالمية واحد منا ، وتلزمهم المحالات المذكورة ،

والرابع : هب أنه يلزم أن يكون علم الله تعالى مثلا لعلم الواحد منا ، لكن لم يلزم من هذا القدر التساوى في القدم والحدوث ؟

اليس أن الوجود فى الشاهد والغائب له حقيقتة واحدة ، ومعقول واحد ، مع أن الوجود فى الشاهد متجدد ، وفى الغائب دائم ؟ فلم لايجوز أن يكون الأمر كذلك فى المعلوم ؟

وأما الشبهة الثانية - وهى قولهم: اما أن يعلم المعلومات التى لا نهاية لها بعلم واحد ، أو بعلوم متناهية ، أو بعلوم غير متناهية - فنقول: هذه الشبهة بتمامها واردة عليكم فى العالميه ، وكل ما تقولونه فى العلم ، نقوله فى العلم ،

ثم نقول: لم لايجوز أن يعلم جميع المعلومات بعلم واحد وما ذكرتموه من الوجوه في بيان أنه لايجوز أن يعلم بالعلم الواحد الا معلوما واحد: فهو معارض بدليل آخر وهو أن العلم المتعلق بكون السواد ضد البياض مثلا ، لابد أن يكون ذلك العلم بعينه متعلقا بالبياض والسواد ، لانه أذا لم يكن ذلك العلم المتعلق متعلقا بالسواد والبياض ، فحينئذ لايكون متعلقا بالمضادة بين السواد والبياض ، بل أقصى ما في الباب: أنه يكون متعلقا بالمضادة ، ونحن لانلزم الكلام في العلم المتعلق بمضادة في العلم المتعلق بالمضادة ، وانما نلزم الكلام في العلم المتعلق بمضادة السواد والبياض ،

لايقال: هب أنه حصل من هدذا الدليل ، أن كل معلومين يجوز (٩) أن يعلم أحدهما مع الذهول عن الآخر ، فأنه يجوز أن يعلما بعلم واحد • لانا نقول: لما ثبت أن العلم المتعلق بمضادة السواد والبياض، متعلق بالسواد والبياض معا • فلاشك أن السواد يجوز أن يعلم حال الذهول عن البياض ، فلما صار السواد والبياض معلومين بهذا العلم الواحد ، حصل أن المعلومين اللذين يجوز أن يعلم أحدهما مع الذهول عن الآخر ، فأنه لايمتنع أن يعلما بعلم واحد • فثبت بهذا الدليل: أنه لايمتنع تعلق العلم الواحد بالمعلومات الكثيرة •

<sup>(</sup>٩) يمتنع : ب

واما الشبهة الثالثة - وهى قولهم: اما أن يعلم علمه بنفسه ، أو بعلم آخر - قلنا: هذا وارد عليكم فى العالمية أيضا سراء بسواء ، وأيضا: فلم لايجوز أن يكون العلم متعلقا بنفسه ، شم ثانيا بذلك التعلق ، فيكون هناك تعلقات مترتبة كثيره ، ولابد لكم من التزام مثل هـــذا الكلام فى العالمية ،

وأما الشبهة الرابعة ـ وهى التمسك بقوله تعالى : « وفوق كمل ذى علم عليم » (١٠) فجوابها : انها معارضة بالآيات الدالة على اثبات العلم ، وهى أربعة : قوله تعالى « أنزله بعلمه » (١١) « وما تحمل من أنثى ولاتضع الابعلمه (١٢) » ـ « ولا يحيطون بشىء من علمه » (١٣) « ان الله عنده علم الساعة » (١٤) ،

واما الشبه التي تمسكوا بها في نفى قدرة الله تعالى : فنقول :

اما الجواب عن الشبهة الأولى: فهو أنه لانزاع فى أن القدرة التى فى الشاهد ، لاتصلح لخلق الأجسام ، ولا نزاع فى أنه لابد من تعليل هذا الحكم ، لكن لم لايجوز تعليل هذا الحكم بخصوصية ماهية كل واحدة من تلك القدر؟ أقصى ما فى الباب: أنه يلزم تعليل الأحكام المتساوية بالعلل المختلفة ، الا أن هذا عندكم غير ممتنع ، وهذا هو الحق ، لا بينا أن الأشياء المختلفة فى الماهية لايمتنع اشتراكها فى بعض اللوازم ،

سلمنا : أنه لابد من تعليل هذه الاحكام المتساوية بوصف واحد

<sup>(</sup>۱۰) يوسف ۲۲

<sup>(</sup>١١) النساء ١٦٦

<sup>(</sup>۱۲) فصلت ۲۷

<sup>(</sup>١٣) البقرة ٢٥٥

<sup>(</sup>۱٤) لقمان ٣٤

مشترك بينها ، ولا مشترك بينها الا كونها قدرا ، فلم لايجوز ان يقال : هذه القدر (٦) مشتركة في وصف ، لاجل ذلك الوصف يمتنع خلق الجسم بها الا أن ذلك الوصف لاتندرج فيه القدرة القديمة ، وتندرج فيه جميع هذه القدر الحادئة ؟ أقصى ما في الباب : انا لانعرف ذلك الوصف ، ولكن السائل يكفيه مجرد الاحتمال ، وأيضا : فهذا هو عين الدليل الذي يتمسك به أصحابنا في جلواز الرؤية ، فان صح هلذا الدليل ، لزمكم القطع بجواز الرؤية على الله تعالى ، وأنتم لاتقولون به ،

والجواب عن شبهتهم الثانية : لم لايجوز أن يقال : تلك القدرة القديمة مخالفة لهذه القدرة التى فى الشاهد ؟ قوله : « ليست مخالفه تلك القدرة ، لهذه القدرة ، أعظم من مخالفة بعضها لبعض » قلنا : هذا فى غاية الركاكة ، لاحتمال أن تكون تلك القدرة القديمة لها خصوصية ، ولا توجد تلك الخصوصية فى شىء من القدر الموجوده فى الشاهد ، فلاجرم كانت تلك القدرة صالحة لخلق الاجسام ، ولم تكن غيرها صالحة لهذا المعنى ، ومع قيام الاحتمال ، بطل ما ذكرتم ،

<sup>(</sup>٦) هذا القدر المشترك : ب

### (رکستانگی لالستاه سری هسرق ف کونه تعالی میعابصیرا

وهى مرتبة على فصلين:

الفصل الأول في في في في المرابع المرا

أما الابصار:

فنقول: انا اذا نظرنا الى وجه « زيد » نظرا بالاستقصاء ، ثم غمضنا العين ، فحالة التغميض نكون عالمين بتلك الصورة علما جليا خاليا عن الشك والشبهة ، واذا فتحنا العين مرة أخرى ونظرنا اليه ، علمنا بالبداهة حصول تفرقة بين الحالتين ، فهذه الحالة الزائدة الحاصلة عند النظر الىذلك المرئى ، أمر مغاير للعلم الذى كان حاصلا حال تغميض العين ، وهذا التغاير هو الابصار ، فثبت : أن الابصار امر مغاير للعلم ،

قالت الفلاسفة : لم لايجوز أن يقال : التفاو تراجع الى أن العين تتاثر من المحسوس حال النظر اليه ؟ والذى يدل على حصول التأثير وجــوه :

الأول: أن من نظر الى قرص الشمس نظرا شديدا بالاستقصاء ، ثم غمض عينيه ، فأنه يتخيل كأن قرص المشمس حاضر في خياله ،

ولو اراد أن يدفع ذلك الخيال ، عجز عنه · وهذا يدل على أن الحس قد يتأثر عن المحسوس ·

الثانى: ان من نظر الى روضة خضراء نظرا بالاستقصاء الشديد زمانا له قدر ، ثم حول حدقته الى شيء آخر أبيض اللون ، فانه لايراه أبيض اللون ، بل يرى لونه ممزوجا من البياض والخضرة ، وما ذاك الا لان أثر الخضرة بقى فى حدقته ، فلما حول الحدقة الى الشيء الابيض ، امتزجت الخضرة الباقية فى حدقته بذلك البياض ، فاحس بذلك اللون على وصف الامتزاج ،

الثالث : أن من نظر الى المضىء القروى ارتدت حدقته (١) الباصرة مقهورة ، وهذا يدل على أن الحس يقبل الآثر من المحسوس .

اذا ثبت هذا فنقول: لم لايجوز أن يكون التفاوت الحاصل بين ما أذا نظرنا إلى الشيء ، وبين ما أذا غمضنا العين ، هو كون الحس متأثرا عن المحسوس ، وعلى هذا التقدير وجب أن يمتنع الابصار (٢) على الله تعالى ، لأن الابصار لما كان عبارة عن هذا التأثر (٣) وهذا التأثر من صفات الاجسام ، والله تعالى ليس بجسم ، وجب أن يكون الابصار ممتنعا على الله تعالى .

أجاب المتكلمون عنه: بأن الابصار ليس معناه هذا التأثر فقط وذلك لانا أذا فتحنا العين رأينا نصف كرة العالم دفعة واحدة وحصول هذه الصورة العظيمة في الجسم الصغير محال ومن المعلوم أن موضع التأثر ليس الا نقطة الناظر ، فعلمنا : أن الابصار حالة مغايرة للعلم ، ومغايرة أيضا لتأثير الحس ،

<sup>(</sup>۱) صارت حدقته: ۱

<sup>(</sup>٢) من الله: ١

<sup>(</sup>٣) التأثير: ا

قالت الفلاسفة: هب أن الابصار حالة مغايرة لهذا التأثير • لكن لم لايجوز أن بقال: هذه الحالة مشروطة بحصول هذا التأثير ، ولمساكان الشرط ممتنع التحقق في حق الله تعالى ، كان المشروط أيضاكذلك ؟

أجاب المتكلمون: بأنه لما ثبت أن الابصار حالة مغايرة لهدذا الناثر، فنحن انما نعول في اثبات هذه الحالة لله تعالى، على الدلائل السمعية و فان ظواهرها دالة على كونه بصيرا و ونحن متمسكون بالظواهر، الا اذا أقام الخصم دليلا على أن الابصار مشروط بهدذا التأثر، ولما كان هذا الشرط محالا في حق الله تعالى، كان المشروط بيضاً محالا و لكن هذا اشاره الى المعارضة، ومن ادعاها فعليه الببان،

فهذا هو الكلام في الابصار ٠

#### \* \* \*

#### وأما الكلام في السماع:

فقد قالت الفلاسفة: انه اذا حصل قرع أو قلع ، حصل بسببهما تموج فى الهواء ، وذلك التموج سبب لحدوث الصوت ، واذا وصل أثر ذلك التموج الى سطح الصماخ ، أحست القوة السامعة بذلك الآثر ، وذلك الاحساس هو السماع ، فالمسموع فى الحقيقة هو ذلك الآثرر الواصل الى الصماخ .

قال المتكلمون: هذا الكلام باطل ، لأن القوة السامعة ، لو كانت لاتسمع الا ما يصل الى سطح الصماخ ، لما كان الانسان بقوته السامعة يدرك أنه سمع هذا الصوت من هذا الجانب أو من ذلك الجانب ، لانه اذا كان لايحس الا بما وصل اليه ، وجب أن لايحس بتلك الجوانب ، التى وصل منها ذلك الاثر ، كما أن القوة اللامسة والذائقة لما كانتا لا تدركان الا ما يصل اليهما ، لاجرم لاتدركان الجهة المتى وصل منها

المحسوس اليهما • ولما كانت القوة السامعة تميز بين جهة وجهة ، علمنا أنها تدرك الاصوات حيث وجدت الاصوات.

فهذا هو الكلام الملخص (٤) في حقيقة السمع والبصر •

## الفصل الثاني في في في المناني أنه تعالى موصوف بالسمع والبصر

والدليل عليه: هو أن السمع والبصر من صفات الكمال ، وضدهما من صفات النقصان ، والقرآن وارد باثباتهما لله تعالى ، قال الله تعالى : « اننى معكما أسمع وأرى » (٥) وقال ابراهيم لأبيه : « يا أبت لـم تعبد ما لايسمع ولا يبصر » ؟ (٦) وقال الله تعالى : « لا تدرك الأبصار ، وهو يدرك الأبصار » (٧) واذا كانت النصوص الكثيرة واردة بذلك ، وجب اثباتهما لله تعالى ، الا أن يقيم الخصم دلالة على أن ثبوت هاتين الحالتين مشروط بشرط ممتنع التحقق في حق الله تعالى ، فيجب المصير الى التأويل ، وتكون الدلالة اشارة الى المعارضة ، ومن ادعاها كان عليه البيان ، هذا هو الذي يعول عليه في هذا الباب

واحتج جمهور الاصحاب: بأنه تعالى حى ، وكل حى فأنه يصح أن يكون موصوفا بالسمع والبصر ، وكل من صح أن يكون موصوفا بصفة ، وجب أن يكون موصوفا بتلك الصفة أو بضدها ، وضد السمع والبصر هو الصمم والعمى ، فثبت: أنه لابد وأن يكون البارى تعالى موصوفا بالسمع والبصر ، أو بالصمم والعمى ، وهذان الوصفان من

<sup>(</sup>٤) المختصر: ب

<sup>(</sup>۵) طمه ۲۱

<sup>(</sup>٢) -مزيـــم ۲٤

<sup>(</sup>٧) الانعام ١٠٣

باب النقائص والآفات · وهى على الله تعالى محال · ولما امتنسع كونه تعالى موصوفا بأضداد السمع والبصر ، وجب كونه تعالى موصوفا بالسمع والبصر · وهو المطلوب ·

واعلم : أن هذا الدليل مبنى على مقدمات يعسر تقريرها :

اما المقدمة الأولى: فهى قوله: « كل حى يصح أن يكون موصوفا بالسمع والبصر » فنقول: اليس كل حى يصح فى الشاهد أن يكون موصوفا بالجهل والظن والشهوة والنفرة والآلم واللذة ، ثم أنه تعالى حى مع أنه لا يصح عليه شيء من ذلك ؟ فعلمنا: أنه لا يلزم من كونه حيا ، أن يصح عليه ما يصح على سائر الأحياء .

وتقرير القول فيه: ان ذاته تعالى مخالفة لسائر الذوات ، وحياته تعالى مخالفة لحياة سائر الآحياء • واذا كان كذلك ، لم يلزم من صحة السمع والبصر على سائر الآحياء ، صحتها على ذاته وحياته •

وايضا : بتقدير ان لاتكون ذاته المخصوصة وحياته المخصوصة منافية للسمع والبصر ، لكن لم لايجوز ان يقال : ان ثبوتهما مشروط بحصول هذا التاثير ، ولما كان هذا الشرط ممتنع الحصول في حصق الله تعالى ، كان المشروط أيضا كذلك ؟

فهذه الاحتمالات قائمة في قولهم : انه تعالى يصــح أن يكون موصوفا بالسمع والبصر ·

اما المقدمة الثانية ـ وهى قولهم : كل ما يصح اتصافه بصفة ، فانه لابد وأن يكون موصوفا بتلك الصفة أو بضدها ـ

فنقول: ان اردتم بضد الصفة عدم الصفة ، كان المعنى أن كل ماصح اتصافه بصفة ، فاما أن يكون موصوفا بها ، واما أن لايكون . وهذا حق ، ولكن لم قلتم: ان عدم اتصافه بتلك الصفة محال ؟ فان

هذا عين المتنازع فيه ولا يمكن جعله مقدمة في اثبات المتنازع وان الردتم بضد الصفة معنى وجوديا ، منافيا لتلك الصفة على وزان المنافيات الحاصلة من السواد والبياض فلم قلتم : ان السمع والبصر ضدان بهذا المعنى ؟ ولم لايجوز أن يقال : أن العمى عبارة عن عدم البصر عما من شأنه أن يبصر ، والصمم عبارة عن عدم السمع عما من شأنه أن يبصر ، والصمم عبارة عن عدم السمع عما من شأنه أن يبصر ، والصمم والعمى والبصر .

والفلاسفة ينازعون فيه اشد المنازعة ، فانهم يقولون : تقابل البصر والعمى ، وتقابل السمع والصمم ، تقابل العمدم والمنكة ، لا تقابل الضدين ، وقدول من قابل : ليس جعل العمد عد ما للبصر ، أولى من العكس : ظاهر البطلان ، لأنه ان أريد بعدم هذه الأولوية : عدمها في أذهاننا وعقولنا ، فهذا مسلم ، الا أن هذا لاينتج الا أن نتوقف فيه ، ولا نقطع على أحد الجانبين ، وان أريد بعدم هذه الأولوية عدمها في نفس الامر وفي الحقيقة ، فهذا ممنوع ولعل هذه الأولوية حاصلة في نفس الامر ، وان كنا لانعرف كيفية (٨) تلك الاولوية ،

أما المقدمة الثالثة - وهى ان بتقدير أن يكون العمى والصمم متقابلين تقابل التضاد - لم قلتم: ان كل ذات تكون قابلة للضدين بهذا التفسير ، فانه لابد أن تكون موصوفة بأحدهما ؟ ولم لا يجوز أن يقال: انه قد تكون خالية عنهما ؟ فهم مطالبون باقامة الدلالة على اثبات هذه المقدمة ،

ثم انا ننقض هذه المقدمة: بأن الهواء خال عن جميع الألوان وعن جميع الطعوم ، والواحد قدد لا يكون مريدا لأفعال اهال الفسوق (٩) ولا كارها لها ، فبطلت هذه المقدمة .

<sup>(</sup>۸) کیف : ۱ : ب

<sup>(</sup>٩) السوق: ب

اما المقدمة الرابعة ـ وهى قولهم: انه لا يمكن اتصافه تعالى والعمى والصمم ، لأن ذلك من صفات النقص وصفات النقص على الله تعالى محال ـ انهم عولوا فى تنزيه الله تعالى عن النقائص على الاجماع ، ثم انهم يثبتون كون الاجماع حجة ، بظواهر الآيات والاحاديث ، فصارت هذه الدلالة بالآخرة (١٠) سمعية ، ثم انا نرى أن الظواهـ الدالة على كونه سميعا بصيرا ، أقـ وى من الظواهـ الدالة على أن الاجماع حجة وأكثر ، واذا كان الامر كذلك ، فبأن (١١) نتمسك فى اثبات كونه تعالى سميعا بصيرا بهـذه الظواهـ القوية ، ونسقط عن اثبات كونه تعالى سميعا بصيرا بهـذه الظواهـ القوية ، ونسقط عن انفسنا التزام تقرير هذه المقدمات الخفية المظلمة ، كان أولى ، فهـذا مانقوله فى هذا الباب ،

#### واحتج المنكرون لكونه تعالى سميعا بصيرا بوجهين :

الشبهة الأولى: لو كان الله تعالى سميعا بصيرا ، لكان سمعه وبضره ، لما أن يكون قديما أو محدثا ، والقسمان باطلان ، فبطان القول بكونه تعالى سميعا بصيرا ، انما قلنا : انه لايجوز أن يكون قديما ، لأن العالم كان معدوما فى الأزل ، ورؤية المعدوم وسمع المعدوم محال ، وإن التزم جاهل أن يكون المعدوم مرئيا ومسموعا ، فنقول : انه تعالى يرى العالم وقت عدمه معدوما ، لذ لو رآه موجودا ، لكان ذلك غلطا وجهلا ، وهو على الله تعالى محال ، ثم أذا وجد المالم فلابد وأن يراه موجودا ، والاعاد حديث الغلط ، وعلى هذا التقدير ، يزلم التبدل والتغير (١) وإنما قلنا : انه لايجوز أن يكون سمعه وبصره محدثا ، لأنه لو كان كذلك لصار محلا للحوادث ، وهو محال ،

<sup>(</sup>١٠) الأخيرة : ا والمراد بالآخرة : الآيات والاحاديث ٠

<sup>(</sup>۱۱) فانا: ا

<sup>(</sup>١) التغير والتجدد: ب

الشبهة الثانية - السمع والبصر لايحصلان الا مع تائير الحاسة ، وذلك من صفات الاجسام ، وهو على الله تعالى محال ،

والجواب عن الشبهة الأولى: ان السمع والبصر صفتان مستعدتان لادراك المسموعات والمبصرات عند وجودها • فالتغير يقع في المسموع والمبصر •

ولقائل أن يقول: اليس أن كون السمع والبصر مدركين المسموع والمبصر، موقوف على حضور المبصر والمسموع؟ وهذا الادراك الذى هو موقوف على حضور المسموع والمبصر، مغاير لتلك الصفة التي هي غير موقوفة على حضور المسموع والمبصر، فيلزمكم أن يكون كون الله تعالى مدركا للمسموعات والمبصرات، صفة متجددة .

والجواب عن الشبهة الثانية : انكم ما ذكرتم دليلا على أن الابصار والسماع مشروطان بحصول تأثير الحاسة ، بل نجد فى الشساهد أن الابصار والسماع لايحصلان الا عند هذا التأثير ، ولكن مجرد الاقتران لا يدل على الاشتراط ، بدليل : أن الحياة والقدرة لاتحصلان الا عند المزاج ، ثم انا نثبتهما فى حق الله تعالى مع القطع بكونه تعسالى منزها عن المجسمية والمزاج ، فعلمنا : أن مجرد المقارنة لاتدل على الاشتراط ،

## المُسْأَلَىٰ السَّالِعَةِ الْمُسْرَةِ

والكلام في هذه السالة مرتب على فصلين:

الفصل الأول في حقيقة الكلام

اعلم (١): أن الانسان اذا أراد أن يقول: اسقنى الماء • فانهقبل أن يتلفظ بهذا اللفظ ، يجد فى نفسه طلبا واقتضاءا لذلك الفعل • وماهية ذلك الطلب مغايرة لذلك اللفظ •

والذى يبدل عليه وجسوه:

الاول: أن ماهية ذلك الطلب لاتتبدل باختلاف الازمنة والامكنة .
 والالفاظ الدالة على هذا المعنى تختلف باختلاف الازمنة والامكنة .

الثانى: ان جميع العقلاء يعلمون بالضرورة ان قول القائل «افعل» دليل على ذلك الطلب القائسم بالقلب • ولاشك أن الدليل مغاير المدلول •

الثالث: ان جميع العقالاء يعلمون بالضرورة: أن قاول القائل « افعل » : لا يكون طلبا وأمرا ، الا عند اصطلاح الناس على هذا

<sup>(</sup>۱) كان يجب على المؤلف ان يذكر حد الكلام • ثم يذكر لفظ الكلام على الحقيقة ، ولفظ الكلام على المجاز • وفي هذه الحسالة يعلم المقصود بسهولة •

الموضوع • وأما كون ذلك المعنى القائم بالقلب طلبا ، فأنه أمر ذاتى حقيقى لايحتاج فيه الى الوضع والاصطلاح •

الرابع: وهو أنهم قلاوا: ان قولنا: ضرب يضرب: اخبار ، وقولنا: اضرب لاتضرب: أمر ونهى ، ولو أن الواضعين قلبوا الامر ، وقالوا: ان قولنا ضرب يضرب: أمر ونهى ، وقولنا اضرب لاتضرب: اخبار ، لكان ذلك ممكنا جائزا ، أما لو قالوا: حقيقة الطلب يمكن أن تنقلب طلبا ، لكان ذلك محالا ،

فهذه الوجوه الظاهرة دالة على أن حقيقة الطلب وحقيقة الخبر: أمر مغاير لهذه الألفاظ وهذه العبارات ، بل هذه الألفاظ وهذه العبارات ، دالة عليها معرفة لها .

اذا عرفت هذا ، فلنبحث عن ماهية هذا الطلب ، وماهية الحكم الذهنى الذى يسمى بالخبر ، فنقول : (٢) هذا الطلب اما أن يكون هو الارادة ، واما أن يكون معنى مغايرا للارادة ، والأول باطل ، فتعين الثانى ، وهو المطلوب ،

وانما قلنا : انه لايجوز أن يكون عبارة عن الارادة لوجوه :

الحجة الأولى: انه لا نزاع فى انه تعالى أمر بايمان من يعلم أنه لا يؤمن ، ويمتنع أن يقال : انه يريد الايمان منه ، لانه تعالى عالم الغيب ، فأن (٣) خلاف المعلوم ممتنع الوقوع ، وكل ما كان ممتنع الوقوع ، لايكون مراد الوقوع ، فلما تحقق الأمر والطلب ، مع عدم الارادة ، علمنا : أن ماهية هذا الطلب مغايرة لماهية الارادة ، وحدد النكتة هى النكتة القوية فى اثبات هذا المطلوب ،

الحجة الثانية : انه قد يوجد الامر بدون الارادة ، وقد توجهد الارادة بدون الامر • أما أنه قد يوجد الامر بدون الارادة ، ففي صور :

<sup>(</sup>٢) فيكون : ١

<sup>(</sup>٣) علم بان : ١

احداها: ان السلطان اذا أمر « زيدا » أن يأمر عموا بشىء ، فقد يكون «زيد» كارها لصدور ذلك الفعل من «عمرو» الا أنه يأمره لاجله أن السلطان أمره بذلك ، فههنا الامر حاصل ، والارادة غير حاصلة ،

ثانيها: ما ذكره أصحابنا ـ رحمهم الله ـ من أن الرجل اذا ضرب عبده ، فشكى العبد ذلك الى السلطان ، فقال السلطان لم ضربت عبدك ؟ فقال : انه لايطيعنى ، ثم لاجل هذا العذر قال للعبد : افعل كذا وكذا ، فالامر قد حصل ههنا ، مع أنه لايريد اقدامه على ذلك الفعل ، لانه لو أقدم عليه لما تمهد عذره عند السلطان ،

وثالثها: انه تعالى لما أخبر عن أبى جهل وأبى لهب أنهما يموتان على الكفر والنبى عليه السلام – ما كان يريد الايمان منهما لأن من نوازم صدور الايمان منهما ، دخول الكذب فى كلام الله تعالى ومريد التىء مريد لما هو من لوازمه ومن ضروراته و فثبت: أنه عليه السلام ما كان يريد الايمان منهما ، وكان على يأمرهما بالايمان ، فعلمنا : أن الامر قد يحصل بدون الارادة و وأما أن الارادة قد تحصل بدون الامر فظاهر و فأن الانسان قد يصرح بذلك ويقول : أريد منك بدون الامر فعل هدذا و الا أنى لا آمرك به و

فثبت بهذه الوجوه : أن هذا الطلب القائم بالنفس والاقتضاء الموجود في القلب : أمر مغاير للارادة ·

وأما الخبر الذهنى: فنقول: لاشك أن قولنا باللسان « قام زيد » و « ضرب عمرو » يدل على حكم ذهنى ، واسناد عقلى ، وهذا الحكم الذهنى والاسناد العقلى: ظاهر أنه ليس من جنس القدرة والارادة ، انما الذى يقع فيه الاشتباه أن يقال: أن هذا الحكم الذهنى هـو الاعتقاد أو العلم ، فاذا بينا بالبرهان أنه ليس الأمر كذلك ، ظهر أن

المخبر القائم بالنفس ، معنى مغاير للعلوم والاعتقدات ، ومغاير للقدر والارادات ، وذلك هو المراد من الخبر القائم بالنفس ،

وانما قلنا: ان هذا الحكم الذهنى ليس من جنس العلوم والاعتقادات: وذلك لآنى حال ما اكون عالما بأن العالم ليس بقديم ، يمكننى أن أقول فى الذهن: العالم قديم ، وذلك لآن الذهن كمله يمكنه تركيب القضايا الصادقة ، فكذلك يمكنه تركيب القضايا الكاذبة ، والقضايا الكاذبة الدهن يكون ذلك الحكم الكاذب فيها عاصلا فى الذهن ، والعلم بها والاعتقاد فيها غير حاصل ، فههنا الكلام فى القضايا الكاذبة التى يكون كذبها معلوما ، حصل الحكم الذهنى ، ولم يحصل العلم والاعتقاد ، وهذا يدل قطعا : على أن الحكم الذهنى ، مغاير للعلم والاعتقاد ،

فان قيل : هذا الحكم الذهنى عبارة عن فرض يفرضه الذهن ، وتقدير يقدره •

قلنا: هب أن الأمر على ما قلتم ، الا أن هذا الفرض وهــــذا التقدير ، ليس من باب العلوم والاعتقادات ، ولا من باب القـــدر والارادات ، فكان معنى مغاير لها ، وهو المطلوب ، وذلك لايختلف بأن سميتموه فرضا وتقديرا ، أو لاتسمونه بذلك ، فثبت بما ذكرنا: أن الطلب الذهنى مغاير للارادة ، وأن الحكم الذهنى مغاير للعـــلم والاعتقاد ،

ومن أنصف: علم أن هذا التقرير والتلخيص لم يتيسر الحدد ممن تقدمنا

#### الفصــل الثــانى قـى اثبـات كونه تعـالى متكلما

اعلم: ان الأمة متفقة على اطلاق لفظ المتكلم على الله تعالى ، الا أن هذا الاتفاق ليس الا في اللفظ • واما المعنى فغير متفق عليه •

أما المعتزلة: فقالوا: ان الانسان لايمكنه أن يعيش وحده ، بل ما لم يشتغل كل واحد باعانة الآخر ، لم يحصل لكل واحد منهم مقصوده بالتمام ، وما لم يعرف كل أحد ما فى قلب الآخر من جهات الحاجات ، لايمكنه الاشتغال باعانته ، فاحتاج الانسان الى وضع طريق يعرف به غيره ما فى قلبه ، من فنون الحاجات ، فاصطلحوا على جعل هذه الآصوات المقطعة بهذه التقطيعات المخصوصة ، معرفة لما فى قلوبهم من الاحوال ، وقد كان يمكنهم وضع طريق آخر سوى هذا الطريق من الاشارة والايماء وتصفيق اليد والكتابة ، الا أن هدذا الطريق كان أسهل وأيسر ،

اذا عرفت هذا فنقول: انه تعالى اذا أراد شيئا أو كره شيئا ، خلق هذه الأصوات المخصوصة فى جسم من الأجسام ، لتدل هذه الأصوات على كونه تعالى مريدا لذلك الشيء المعين ، أو كارها له ، أو كونه حاكما به بالنفى أو بالاثبات ، وهذا هو المراد من كونه تعالى متكلما ،

وقد نازعهم اصحابنا فيه : وقالوا : انه يمتنع أن يكون متكلما بكلام قائم بالغير ، كما أنه يمتنع أن يكون متحركا بحركة قائمة بالغير ، وساكنا بسكون قائم بالغير ، وعندى : أن هذه المنازعة ، أما أن تكون في المعنى ، أو في اللفظ ، أما المعنى :

#### فهنسا شيئان:

أحدهما: أنه تعالى قادر على خلق هده الأصوات المقطعة بالتقطيعات المخصوصة في جسم جمادي أو حيواني (٤) وهذا أمر لايمكن النزاع فيه و لأن خلق هذه الأصوات والحروف في الجسما الجمادي أو الحيواني ممكن ، والله تعالى قادر على كل المكنات و

<sup>(</sup>٤) نباتى : ب

والثانى: ان الله تعالى جعل تلك الأصوات المخصوصة ، معرفة لكونه تعالى مريدا لبعض الآشياء وكارها لبعضها • وهذا أيضا غير ممتنع • واذا سلم هذان المقامان عن الطعن ، فقد سلمنا لهم صحة كونه تعالى متكلما بالمعنى الذى أرادوه •

واما المنازعة فى اللفظ: فهو أن من فعل هذه الاصوات المخصوصة \_ وهى الحروف المركبة فى جسم \_ لغرض أن يعرف غيره ما يريده أو يكرهه ، فهل يسمى متكلما فى اللغة أم لا ؟ ومعلوم: أن هذا البحث بحث لغوى محض ، وليس للمعنى به تعلق البتة .

فثبت بما ذكرنا: أن كونه تعالى متكلما بالمعنى الذى يقسوله « المعتزلة » مما نقول به ونعترف به ولا ننكره بوجه من الوجسوه ، انما الخلاف بيننا وبينهم فى أنا نثبت أمرا آخر ، وراء ذلك ، وهم ينكرونه ، وسنذكر ، أن ذلك الشيء ما هو ؟ وأما « الكرامية » فهسم يقولون : أنه تعالى يخلق الأصوات والحروف فى ذاته ، وهذا يرجع الى أنه تعالى هل يجوز أن يكون محلا للحواث أم لا ؟ وأما أصحابنا ، فقد قالوا : ثبت أن الكلام القائم بالنفس معنى مغاير للقدر والارادات والعلوم والاعتقادات ، وندعى : أن البارى تعالى موصوف بهذا المعنى ، وندعى : أن هذا المعنى قديم ، وندعى : أنه معنى واحد ، وهو مس وندعى : أن هذا المعنى قديم ، وندعى : أنه معنى واحد ، وهو مس كونه واحدا ، أمر ونهى وخبر واستخبار ونداء ،

والمعتزلة والكرامية ينازعون أصحابنا في كل واحد من هـــذه المواضع الآربعة • فأولا : ينكرون اثبات معنى مغاير للاعتقادات والارادات وبتقدير تسليمه ، ينكرون كونه موصوفا به ، وبتقدير تسليمه ، ينكرون كونه قديما • وبتقدير تسليمه ، ينكرون كونه واحدا • فهذا تلخيص محل النزاع في هذا الباب •

اما المقام الاول: وهو اثبات ان كلام النفس امر مغاير للارادات والاعتقادات • فقد تقدم تقريره على أحسن الوجوه • واما المقام الثانى: وهـو أن البارى تعالى موصوف بكـلم النفس ، فالذى يدل عليه: ماثبت عندنا بالتواتر الظاهر (۵) من جميع الانبياء والرسل عليهم السلام: أنه تعالى أمر عباده بكـذا ونهاهم عن كذا وأخبرهم بكذا ، ولما ثبت بالمعجزات صدق الانبياء والرسل عليهم السلام ، وجب القطع بكونه تعالى آمرا وناهيا ومخبرا ،

واذا ثبت هذا فنقول: هذا الامر والنهى والخبر ، اما أن يكون من باب الالفاظ والعبارات ، واما أن يكون من باب المعانى والحقائق ، فان كان الاول ، فتلك العبارات والالفاظ لابد وأن تكون دالة على المعانى والمدلولات ، فمدلول هدفه العبارات في حدق الله تعالى اما أن يكون هو الارادات والاعتقادات ، واما أن يكون معنى مغايرا بها ، لاجائز أن تكون تلك المعانى هى الارادات والاعتقادات ، لانسا بينا أن الامر قد يوجد بدون الارادة ، والخبر قد يوجد بدون الاعتقادات ،

فثبت: أن مدلول هذه العبارات في حق الله تعالى: معنى وراء الاعتقادات والارادات ، فثبت : أنه تعالى موصوف بمعنى حقيقى ، هو مدلول قوله : « افعل » وهو مغاير لارادته ، وأنه تعالى موصوف بمعنى حقيقى ، هو مدلول قوله « الحمد لله » وهو مغاير لعلمه ، ونحن نسمى ذلك المعنى بالأمر الحقيقى والخبر الحقيقى ، وهــو المطلوب ،

فان قيل : كيف يمكنكم أن تستدلوا بقول الانبياء والرسل عليهم السلام على كونه تعالى متكلما ، مع أن نبوة الانبياء ـ عليهم السلام لايمكن اثباتها الا بعد العلم بكونه تعالى متكلما ، قلنا : لانسلم أن العلم بصحة نبوة الانبياء موقوف على العلم بكونه تعالى متكلما ، وذلك لانه

<sup>(</sup>٥) بالتواتر والظواهر: ا

لما ظهرت المعجزات على وفق دعاويهم ، ثبت كونهم صادقين ، سواء علمنا كونه تعالى متكلما أو لم نعلم ذلك .

واما المقام الثالث ـ وهو أنا ندعى أن هـ ذه الصفة قديمة \_ فنقول: لو كانت محدثة ، لكانت أما قائمة به أو بغيره ، أولا فى محل ، فأن كانت قائمة به كان الله تعالى محلا للحوادث ، وهـ ومحال ، وأن كانت قائمة بغيره ، فهو أيضا محال [ وأن لم تكن قائمة بشيء ، أو كانت قائمة ، بغيره ، أو كانت موجودة لا فى محل ، فهو محال ] (٦) لانا بينا : أن هذا الكلام صفة الله تعالى ونعته ، ومن المحال أن تحصل فة الشيء ونعته ، لافيه بل فى غيره ، والذى يقوله المعتزلة من أنه يجوز أن يكون كلامه قائما بغيره ، فليس من هـ ذا الباب ، وذلك لانهم فسروا الكلام القائم بغيره بأنه يخلق أصواتا وحروفا دالة بالوضع والاصطلاح ، على كونه تعالى مريدا لبعض وحروفا دالة بالوضع والاصطلاح ، على كونه تعالى مريدا لبعض الاشياء وكارها لبعضها ، وهذا غير ممتنع البتة ،

وأما نحن في هذا المقام فقد بينا : أنه لـو خلق الفاظا دالة على الطلب والفاظا دالة على الحكم والاسناد ، فلابد من مدلولات لتـلك الالفاظ ومفهومات ، وبينا : أن الالفاظ الدالة على الطلب لايمكن أن يكون مدلولها الارادة ، والالفاظ الدالة على الخبر لايمكن أن يكون مدلولها العلم ، فلابد من صفات أخرى قائمة بذات الله تعالى ، تكون تلك الصفات مدلولة الالفاظ الدالة على الطلب ، والالفاظ الدالة على الخبر ، وتلك المدلولات يمتنع كونها مباينة عن ذات الله تعالى ، بل يجب كونها قائمة بذات الله تعالى ، بل

فالذى يقوله المعتزلة من أنه يجوز أن يكون الحى متكلما بكام قائم بالغير : حق وصدق • والذى يقوله أصحابنا من أنه يمتنع أن يكون

<sup>(</sup>٦) ما بين القوسين : من ب

الحى متكلما بكلام قائم بالغير: حق وصدق • الا أن الكلام الذى يشير اليه المعتزلة له معنى ، والكلام الذى يشير اليه أصحابنا له معنى آخر ، والفريقان لما لم يشتغلوا بتلخيص محل النزاع ، لا جرم خفيت هذه المباحث والمطالب •

واما المقام الرابع: وهو أن كلام الله تعالى واحد ، ومع كونه واحدا ، فهو أمر ونهى وخبر ، فتحقيق الكلام فيه: يرجع الىحرف واحد ، وهو أن الكلام كله خبر ، لأن الأمر عباره عن تعريف الغير أنه لو فعله ، لصار مستحقا للمدح ، ولو تركه لصار مستحقا للذم ، وكذا القول فى النهى ، واذا كان المرجع بالكل الى شيء واحد ، وهو الخبر ، صح قولنا: أن كلام الله تعالى واحد ، فهذا مجموع ما تلخص فى هذا الباب ،

#### \* \* \*

واحتج القائلون بحدوث كلام الله تعالى بالمنقول والمعقول •

أما الشبه النقلية : فمن وجوه :

الشبهة الأولى: ان القرآن ذكر ، وكل ذكر : محدث ، فالقرآن محدث ، وانما قلنا : ان القرآن ذكر ، لقوله تعالى : « ص ، والقرآن ذى الذكر » [ص ۱ – ۲] وقوله تعالى : « وهذا ذكر مبارك انزلناه » [ الانبياء ، ٥] وقوله تعالى : « وانه لذكر لك ولقومك » [ الزخرف ١٤] وأما أن كل ذكر محدث ، ففى سورة الانبياء : « ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث » [ الانبياء ۲] وفى سورة الشعراء : « وما يأتيهم من ذكر من الرحمن محدث » [ الشعراء ٥] .

الشبهة الثانية: تمسكوا بقوله تعالى: « أنما قولنا لشيء اذا اذا أردناه: أن نقول له: كن فيكون » [ النحل ٤٠ ] وجه الاستدلال به من ثلاثة أوجه:

الأول: أن قوله تعالى: « انما قولنا لشيء اذا أردناه أن نقول له : كن فيكون » جملة مركبة من شرط وجزاء • والشرط هو قسوله: « اذا أردناه » والجزاء هو قوله: « كن » والجنزاء لابد وأن يكون متأخرا عن الشرط • فوجب أن يكون قسول الله تعالى ، متأخرا عن ارادته • والمتأخر عن الغير محدث ، فوجب أن يكون قول الله محدثا .

والثانى: وهو ان الفاء فى قوله: « فيكون » فاء التعقيب وهذا يقتضى أن يكون المكون حاصلا عقيب قوله من غير فصل ولا تراخ ، فيلزم أن يكون قوله: « كن » متقدما على المكون من غير فصل والقدم على المحدث بزمان واحد ، يجب أن يكون محدثا ، فيلزم أن يكون قوله « كن » محدثا ،

الثالث: ان الآية صريحة فى ان قول الله تعالى: «كن » كلمة مركبة من الكاف والنون • وهما حرفان متعاقبان • فتكون هذه الكلمة محدثة ، فيلزم أن يكون قول الله محدثا •

الشبهة الثالثة : قوله تعالى : « واذ قال ربك للملائكة » [ البقرة ٣٠ ] فكلمة « اذ » ظرف زمان وهذا يدل على أن قول الله تعالى مختص بذلك الوقت • وكل ما كان وجوده مختصا بوقت معين ، كان محدثا ، فيلزم أن يكون قوله الله تعالى محدثا •

الشبهة الرابعة : انه تعالى وصف القرآن بقوله : « كتاب احكمت آياته ، ثم فصلت » [ هود ٢ ] وقال أيضا : « انا انزلناه قرآنا عربيا » [ يوسف ٢٠ ] وهذا يدل على أن القرآن مركب من السور والآيات والحروف والعبارات ، ويدل على أن كلام الله تعالى تارة يكون عربيا وتارة يكون عبريا ، وكل ذلك يدل على أنه محدث مخلوق ،

الشبهة الخامسة : ان كلام الله تعالى مسموع ، ويدل عليه قوله تعالى : « وأن أحد من المشركين استجارك ، فأجره حتى يسمع

كلام الله » [ التوبة ٢ ] والذى يسمعه ليس الا هذه الحروف والاصوات ولاشك أن هذه الحروف والاصوات محدثة ، فيلزم القطع بأن كلم الله تعالى محدث .

الشبهة السادسة: اجمعت الآمة على أن القرآن واحد ، وأجمعوا على أن القرآن معجزة لمحمد عليه السلام ، والدليل العقلى: دل على أن المعجزات يمتنع أن تكون قديمة ، بـل يجب أن تكون محدثة ، والا لكانت المعجزة سابقة على الدعوى ، وحينئذ لايكون له اختصاص بالدعوى ، فلا يكون دليـلا على صدق الدعوى ، وأذا ثبت أن القرآن معجز وثبت أن المعجز محدث ، ثبت أن القرآن محدث وأذا ثبت أن القرآن قول واحد ، ثبت أن كل ما كان قرآنا فهو محدث .

الشبهة السابعة : أن القرآن موصوف بكونه تنزيلا ومنزلا • وذلك يقتضى كونه محدثا ه

الشبهة الثامنة : صح فى الاخبار انه عليه السلام كان يقول : لا يارب القرآن العظيم ، ويارب طه ويسن » وكل ما كان مربوبا فهو محدث مخلوق .

فهذا جملة الكلام في الشبه النقلية •

张恭恭

وأما الشبه العقلية:

فمن وجسوه :

للشبهة الأولى: أن الأمر سواء قلنا بأنه عبارة عن المسروف والاصوات ، أو قلنا: أنه معنى قائم بالنفس ، فأنه يمتنع أن يكون قديما · وذلك لانه ما كان في الآزل مأمورا ولا منهيا ، فلو حصل الأمر والنهى من غير حضور المأمور والمنهى ، كان هذا مفها وجنونا · والدليل عليه : أن الواحد منا لو جلس في بيته وحده ، ويقول : يا زيد

قم ، وياعمرو اجلس ، من غير أن يكون هناك أحد ، قضى كل عاقل بكونه مجنونا ، وما كان كذلك كيف يعقل اثباته في حق الله تعالى ؟

وكيف يحسن فى العقل أن يقول: « يا موسى انى أنا ربك فاخلع نعليك » [ طه ١٢ ] مع أنه لم يكن هناك موسى ، ولا أحد ، وأيضا : لو كان تعالى مخبرا فى الأزل عن كيفيات الأشياء ، لكان ذلك الخبر أما أن يكون المقصود منه اخبار نفسه ـ وهو عبث ـ أو اخبار غيره ، أو لا يكون المقصود منه اخبار نفسه ولا اخبار غيره ، أما اخبار نفسه فهو عبث ، وأما اخبار غيره مع أنه ليس هناك غيره فهو جنون ، وأما أن لايكون المقصود منه ، لا هـــذا ولا ذالك ، فهو محض العبث والمسـفه ،

لايقال: لم لايجوز أن يقال: أن ذلك الامر الازلى كان أمرا فى الازل للاشخاص الذين سيوجدون فى لايزال ، كما أنه تعالى كان قادرا فى الازل على أن يوجد الخلق فى لايزال ؟

وأيضا: اليس أن النبى عَلَى كسان يامر وينهسى حسال حياته كل من سيوجد بعده الى قيام القيامة ؟ فثبت: أن تقدم الامسر على المامور ، غير ممتنع .

النا نقول: الامر عبارة عن الطلب • وتحقق وجود الطلب مسع أنه ليس هناك من يطلب منه شيء: محال في العقول • بسل العرم على الطلب قد يتقدم على الطلب • مثل أن الواحد منا اذا علم أنسه ميوجد له ولد ، فأنه في الحال يعزم على أنه اذا وجد له ذلك الولد ، فبعد وجوده يطلب منه تحصيل العلم والادب • فاما أن يقال: أنه قبل وجود الولد ، يطلب منه تحصيل العلم والادب ، فهذا البتة غير معقول •

وأما أن قوله بأن النبى عليه السلام كان يأمر حال حياته وينهى كل من يوجد بعده إلى قيام إلقيامة •

فنقول: هــذه مغالطــة • وذلك لأن النبى على [ مــا كــان له أمر ونهى على الخلق ، بل هو عليه السلام ] كان يخبرنا: (٧) أن اولئك الذين سيوجدون بعدى يحدث الله عليهم حال وجودهم وكمال عقلهم ، انواعا من الامر والنهى • وذلك الاخبار انما حسن من الرسول عليه السلام لانه حضر هناك من يسمع ذلك الخبر ، ويبلغه الى الذين سيوجدون بعد ذلك • أما فى الازل فليس هناك أحد البتة يســـمع ذلك الخبر ، ويبلغه الى الذين سيوجدون بعد ذلك • فظهر أن هـذا الشال مخالطه محضة •

الشبهة الثانية: انه سبحانه وتعالى أخبر بلفظ الماضى فى مواضع كثيرة من القرآن ، كقوله: « انا أرسلنا نوحا » [نوح۱] و « انا أنزلناه فى ليلةالقدر » [ القدر ١ ] و « ان الذين كفروا ، سواء عليهم أأنذرتهم ، أم لم تنذرهم ، لايؤمنون » [ البقرة ٢ ] فلو كان هذا الاخبار قديما أزليا ، لكان قد أخبر فى الآزل عن شىء مضى قبله ، وهذا يقتضى أن يكون الآزل مسبوقا بغيره ، وأن يكون كلام الله تعالى كذبا ، ولما كان كن واحد منهما محا لا، علمنا : أن هذا الاخبار يمتنع كونه أزليا ،

الشبهة الثالثة : ان كلام الله تعالى لو كان قديما ازليا ، لكان باقيا أبديا ، لكن ما ثبت قدمه يمتنع عدمه ، فيكون قوله تعالى له « زيد » : « صل » باقيا ، بعد أن صلى زيد صلاة الصبح ، وبعد أن مات ، وبعد أن قامت القيامة ، وهكذا يكون باقيا أبد الآباد ودهر الداهرين ، ومعلوم أن ذلك على خلاف المعقول ، فانه تعالى اذا أمر عبده بفعل من الافعال فاذا أتى ذلك العبذ بذلك الفعل ، لم يبق ذلك الامر متوجها عليه ، واذا ثبت أن ذلك الامر قد زال ، ثبت أنه كان محدثا لا قديما ،

<sup>(</sup>٧) كان يخبرنا: ١

الشبهة الرابعة: اجمعت الأمة على أن النسخ حق ، والنسخ عبارة اما عن ارتفاع الحكم بعد ثبوته ، واما عند انتهائه ، وأيا ما كان ، فهو يقتضى زوال ذلك الأمر وذلك الخطاب بعد ثبوته ، وكل مازال بعد ثبوته ، لم يكن قديما ، لأن ما ثبت قدمه ، استحال عدمه .

الشبهة الخامسة: لو كان كلام الله قديما أزليا ، لكان تعلقه بمتعلقاته ثابتا له لذاته ، ولو كان كذلك لكان عام التعلق بكل ما يصح تعلقه به ، ولما كان من مذهبكم أن الحسن والقبح لايثبتان الا بالشرع ، فاذن كل ما كان مأمورا لايمتنع أن يكون منهيا ، وكل ما كان منهيا ، لايمتنع أن يكون منهيا ، وكل ما كان منهيا ، لايمتنع أن يكون مأمورا ، فيلزم تعلق أمر الله تعالى بجميع الآشياء ، وتعلق نهيه بجميعها ، ويلزم أن تكون جميع الآشياء مأمورة منهية حسنة قبيحة ، وكل ذلك محال ، فثبت : أن كلام الله يمتنع أن يكون أزليا ،

## \* \* \* الجواب: أما جميع الشبه السمعية •

فالجواب عنها: شيء واحد ، وهو أن تصرف كل تلك الوجوه الى هذه الحروف والاصوات ، فانا معترفون بأنها محدثة ، وعندهم القرآن ليس الا ما تركب عن هذه الحروف والاصوات ، فكانت الدلائل التى ذكروها دالة على حدوث هذه الحروف والاصوات ، ونحن لا ننازع في ذلك ، وانما ندعى قدم القرآن ، بمعنى آخر (٨) ، فكانت كل هذه الشبهة ساقطة عن محل النزاع ،

#### وأما الجواب عن الشبه العقلية:

\* \* \*

فالجواب عن الشبهة الأولى : هو أنها معارضة بالفدرة ، فانها صفة تقتضى صحة الفعل ، ثم أنها كانت ثابتة في الأزل مع أن الفعل

<sup>(</sup>٨) ماهو المعنى الآخر ؟

كان ممتنعا ، فلم لايجوز أن يقال : الآمر عبارة عن الصفة المقتضية لطلب الفعل ، ثم انها كانت ثابتة في الآزل ، مع أن طلب الفعل كان في الآزل محالا ؟

والجواب عن الشبهة الثانية: انه تعالى كان عالما فى الآزل بأنه سيخلق العالم ، ثم لما خلقه فى لايزال ، صار العلم متعلقا بأنه قد خلقه فى الماضى • ولما لم يقتض هذا حدوث هذا العالم وتغيره ، فكذا فى المغبر •

والجواب عن الشبهة الثالثة والرابعة : هو ان قدرته تعالى كانت متعلقة من الآزل الى الآبد بايجاد العالم ولما أوجد العالم لم يبق ذلك التعلق ، لأن ايجاد الموجود محال • ولما زال هذا التعلق ، ولم يقتض ذلك حدوث قدرة الله تعالى ، فكذا القول فى الكلام •

والجواب عن الشبهة الخامسة: ان قدرة الله تعالى لها صلحية التعلق بايجاد كل المكنات ، شم انها تعلقت بايجاد البعض دون البعض ، مع أن هذه القدرة قديمة • وأذا عقل ذلك في القدرة ، فلم لا يعقل مثله في الكلام ؟

فهذا جملة الكلام في هذه السالة •

## (المُسْأَلُرَ (لِثَّامِنِيًّ الْمِسْرُةُ ف بقاءاله تعالى

والكلام فيه مرتب على فصلين:

الفصل الاول فى حقيقة النقاء

اعلم: أن الشيء أذا كان معدوما ، ثم صار موجودا ، فوجوده في الزمان الآول هو الحدوث ، ثم وجوده في الذي بعد ذلك هو البقاء ،

وأكثر المحققين اتفقوا على أن الحدوث لايمكن أن يكون صدة زائدة على ذات الحادث • وأما البقاء • فقد اختلفوا في أنه هل هو زائد على ذات الباقى أم لا ؟ فذهب « القاضى أبو بكر » و « امام الحرمين » د من أصحابنا د وجمهور معتزلة البصرة الى أن كون الباقى باقيا ، نيس صفة زائدة على الذات • وذهب « الشيخ أبو الحسن الاشعرى » وأكثر أتباعه ، وجمهور معتزلة بغداد ، الى أنه صفة زائدة على الذات •

واعلم: أن في هذه المسألة أبحاثا ثلاثة:

البحث الكول : ان استمرار الذات · هل هـو مفهوم زائد عـلى الذات أم لا ؟

فقال قوم : انه مفهوم زائد على الذات · وذلك لأن الذات كانت حاصلة في الزمان الأول ، ولم يكن استمرار الذات حاصلا في الزمان

الأول · فلما حصل في الزمان الثاني حصل الذات وحصل استمرار الذات ، وهذا يقتضى أن يكون استمرار الذات مغايرا لنفس الذات ،

وعلى هذا الكلام اشكال ، وهو أنه كلما صدق على الذات أنها صارت مستمرة بعد أن لم تكن كذلك ، صدق عليها أنها كانت متجددة في الزمان الأول ، ثم في الزمان الثاني صارت غير متجددة ، فقد صارت غير (١) متجددة ، بعد أن كانت موصوفة بأنها متجددة ، فيلزم أن يكون حدوثها وتجددها صفة زائدة على ذاتها ، وهذا محال ، لانه لو كان الحدوث صفة زائدة ، لكانت تلك الصفة حادثة ، ويلزم التسلمل.

وقال آخرون : استمرار الذات ليس صفة زائدة على الذات • وذلك لأن العدم يوصف بالاستمرار ، فلو كان الاستمرار وصفا ثابتا ، لزم اتصاف النفى بالصفه الثابتة • وذلك محال •

البحث الثانى : هو ان الجوهر فى الزمان الثانى ، هل يحتاج الى معنى يفتضى وجوده فى الزمان الثانى أم لا ؟

فمن الناس من أثبته وسماه بالبقاء • والحق : أنه محال : ويدل عليمه وجمعوه :

المحجة الأولى: أن وجود الجوهر في الزمان الثاني ، غير وجوده في الزمان الأول كان غنيا عن هـــذا في الزمان الأول كان غنيا عن هـــذا العرض ، فوجوده في الزمان الثاني يحب أن يكون غنيا عنه ، لأن حكم الشيء الواحد ، يمتنع أن يتبدل بالحاجة والاستغناء .

الحجة الثانية ؛ وجود الجوهر في الزمان الثاني ، لو كان معللا بهذا العرض ، لكان هذا العرض مؤثرا في اليجاد الموجود ، وهــو محــال .

<sup>(</sup>١) فقد زال عنها كونها: ب

الحجة الثالثة : لما كان العرض محتاجا فى تحققه وثبوت (٢) المى جوهر ، امتنع كون الجوهر محتاجا فى وجوده الى شىء من الاعراض ، والاوقع الدور •

الحجة الرابعة : شرط قيام البقاء بالجوهر : حصول الجوهر فى الزمان الثانى ، فلو كان حصول الجوهر فى الزمان الثانى ، معلل بالبقاء ، لزم الدور ، وهو محال ،

واحتج مثبتو البقاء بهذا التفسير • فقالوا : الجوهر حصل فى الزمان الثانى ، مع جواز ان يصير معدوما • والجائز مفتقر الى المخصص ، ويستحيل ان يكون ذلك المخصص الا البقاء • فكان القول بوجود البقاء حقا •

#### وهذا الكلام مبنى على مقدمات :

المقدمة الأولى: ان الجوهر حصل فى الزمان الثانى والخلاف فيه مع « النظام » ـ كما يقال ـ فانه زعم: أن الجسم متجدد حالا بعد حال والدليل على كون الجوهر جائز البقاء لذاته: ان كون ماهيته قابلة للوجود ، أمر من لوازم الذات ، فتكون هـذه القابلية حاصلة أبدا ، واذا كان كذلك ، كان جائز الوجود فى الزمان الثانى والثالث ، وذلك يقتضى كون الجسم جائز البقاء ، واعلم: أن هـذا الكلام متين ، الا أنه يلزم عليه صحة بقاء الاعراض ،

المقدمة الثانية : ان الجوهر في الزمان الثاني ، جائز العدم . وزعم قوم . أنه بعد حدوثه ، يمتنع عليه العدم . والدليل على كونه جائز العدم : أن ماهيته قبل وجوده ، كانت موصوفة بالعدم . فثبت :

<sup>(</sup>٢) وبقائه: !

أن هذه الماهية قابلة للعدم ، وهذه القابلية من لوازم هذه الماهية · فهذه الماهية قابلة للعدم أبدا · وهذا يقتضى كون الجسم جائز العدم فى الزمان الثانى ·

المقدمة الثالثة: لما ثبت أن الجسم حصل في الزمان الثاني ، مع جواز أن يصير معدوما • فالجائز لابد له من المقتضى • وذلك المقتضى اما أن يكون أمرا عدميا أو وجوديا • وعلى التقديرين فأما أن يكون مختارا أو موجبا • فهذه أقسام أربعة :

القسم الاول: أن يقال: انه انما بقى لأن الفاعل المختار ما أعدمه وهذا قول من قال الاعدام بالقدرة جائز \_ وهو أحد قولى « القاضى أبى بكر » من أصحابنا • وقول « أبى المحسن الخياط » من قدماء المعتزلة • وهو قول « محمود الخوارزمى » من متاخرى المعتزلة \_ ومن الناس من انكر ذلك • وقال: القدرة صفة مؤثرة ، والعدم نفى محض فاسناد العدم الى القدرة محال •

والقسم الثانى: أن يقال: أنه أنما بقى • ألان له ضدا متى وجد ، لزم من وجوده عدمه • وأذا لم يوجد ذلك الضد ، لزم بقاءه • وهـــذا مذهب « أبى على » و « أبى هاشم » و « القاضى عبد الجبار بن أحمد » من المعتزلة • وزعموا : أن ذلك الضد هـو عرض يخلقه الله تعالى لا فى محل ، ويسمونه بالبقاء •

#### وجمهور اصحابنا أبطلو هذا القول من وجهين : •

الحجة الأولى: أن المضادة حاصلة من الجانبين ، فليس انقطاع الباقى لطريان الحادث ، أولى من اندفاع الحادث ، لوجود الباقى ، وقالوا : بل اندفاع الحادث لوجود الباقى أولى ، وذلك لأن الحادث أضعف من الباقى ، بدليل : أن الحادث لايوجد الا عند المقتضى ، والباقى يبقى بدون المقتضى ، وذلك يدل على أن الباقى أقواى .

الحجة الثانية : أن طريان الضد الحادث مشروط بزوال الضد الباقى ، فلو كان زوال الضد الباقى معللا بطريان الضد الحادث ، الزم الدور ، وهو محال ،

والقسم الثالث: أن يقال: الجوهر أنما بقى لأن الفاعل المختار، يبقيه مقالوا: وهذا أيضا محال وذلك لأن أيجاد الموجود، وتحصيل المحاصل محال .

والقسم الرابع: وهو أنه انما بقى لآنه قام بالجوهر فى الزمان الثانى ، أعراض مقتضية لبقاء ذلك الجوهر ، ثم نقول: ذلك العرض ، اما أن يكون هــو من الاعراض المشهورة ـ وهى الألوان والطعوم والروائح والارادات والقدر وأمثالها \_ واما أن يكون عرضا زائــدا عليها مغايرا لهـا .

#### والأول باطل لوجهين:

احدهما: ان لكل واحد من هذه الأعراض حكما خاصا · فالحركة توجب المتحركية ، والعلم يوجب العالمية · فلو اقتضت أيضا كون الجوهر باقيا ، لزم أن يصدر عن العلة الواحدة : حكمان مختلفان · وذلك محال ·

والثانى : هو انه ليس تعليل بقاء الجوهر ببعض هذه الأعراض ، أولى من تعليل بقائه بالباقى ، فيلزم أن يكون بقاؤه معللا بكل هذه الأعراض ، فيلزم تعليل الحكم الواحد بالعلل الكثيرة ، وهو محال ، ولما بطلت كل هذه الاقسام ، ولم يبق الا ان يعلل استمرار الجوهــر يعرض زائد على هذه الاعراض ، وجب الاعتراف به ، وذلك هو البقاء ،

والجواب: انتم لما اثبتم البقاء ، لايمكنكم أن تقولوا: أن البقاء علم لذات الجوهر • ويدل عليه وجوه :

الأول : ان ذات الجوهر كان موجودا قبل ذلك · فلو كان البقاء علة له ، لكان هذا تحصيلا للحاصل · وهو محال ·

والثانى ... ان البقاء لايبقى • فلو كان البقاء علة لذات الجوهر ، لزم من تجدد العلة ، تجدد المعلول • فيلزم أن لايبقى الجوهر في الزمان الثاني •

والثالث: هو ان البقاء عرض مفتقر الى الجوهــر • فلو كــان الجوهر معللا به ، لزم الدور • وهو محال • وأنتم اذا أثبتم البقاء ، لابد أن تقولوا : انه علة لا لذات الجوهر بل لكونه باقيا • وهو حكم متجدد رائد على الذات • واذا كان الآمر كذلك ، فلم لايجوز اسناد هــذا الحكم المتجدد الى الفاعل المختار • وعلى هذا التقدير لا يلزم ايجاد الموجود لأن الواقع بالفاعل المختار هو هذا الحكم المتجدد ، لا أصل الذات • وعلى هذا التقدير يسقط ما ذكرتموه من الاستدلال •

## الفصــل الثــانى فى بقاء البارى سبحانه وتعالى

اكثر اصحابنا قالوا : البقاء صفة قائمة بذات الله تعالى ، تقتضى كونه باقيا • وهذا عندنا باطل • ويدل عليه وجهان :

الحجة الأولى: انا قد بينا أن ذاته تعالى واجبة الوجود لذاته ، من حيث هى ، وواجب الوجود لذاته ، لايكون واجب الوجود لغاته ، لايكون واجب الوجود لغيره ، فاستحال أن يقال : انه تعالى انما بقى لبقاء قائم به ،

الحجة الثانية : انه تعالى لو كان باقيا ببقاء ، لكان ذلك البقاء باقيا ببقاء • فاما أن يكون ذلك البقاء باقيا لذاته ، أو لغيره •

فان كان باقيا لذاته ، والذات باقية الأجله ، فحينئذ يكون البقاء موجودا باقيا لذاته ، وتكون الذات باقية تبعا لذلك البقاء ، والمستقل

اولى بان يكون ذاتا ، والتابع اولى بان يكون صفة · وحينئذ تصير الذات صفة ، والصفة ذاتا · وهو محال ·

وأما ان قلنا: البقاء باق الأجل شيء غيرة • فذلك الغير ان كان هو الذات لزم الدور ، لأن بقاء البقاء تبع لبقاء الذات • والذات تبع لبقاء البقاء - وان كان متأخرا (٣) كان الكلام فيه ، كما في الأول فيلزم التسلسل • وهو محال •

فهذا تمام الكلام في هذه السالة •

ولمثبتى البقاء اختلافات فى كيفية بقاء صفات الله تعالى وشىء من تلك الاقاوبل ، لا يتوجه على هذه النكتة ، التى لخصناها ، وبالله التوفيق ،

<sup>(</sup>٣) شيئا آخر: ب

# بالر (التاسيخ مي مسمرة ف أن الله نعالى مرائب

والكلام فيه مرتب على فصول:

القمسل الأول فسي

المقدمتين اللتين يجب تقديمهما •

وهما اثنتان :

الأولى : في تفسير قولنا الله تعالى مرئى أم لا ؟

اعلم: أنا بينا في مسالة السمع والبصر: أن الابصار حالة زائدة على العلم ، وعلى تاثر الحاسة ، وبينا أيضا : أن ذاته تعالى ذات مخالفة لمائر الذوات • فالمراد من قولنا : ان الله تعالى هل يصح أن يرى ؟ هو أنه هل تمكن حالة في الانكشاف والظهور ، نسبتها الى ذاته المخصوصة ، كنسبة الحالة المسماة بالابصار والرؤية ، الى هدده المرئسات ، ام لا ؟

المقدمة الثانية : اعلم : أنا بينا أنه \_ سبحانه وتعالى \_ منره عن أن يكون جسما وجوهرا ، ومختصا بمكان وحير ، ثم أنا ندعى أن هذا الشيء الموصوف بهذه الصفات يمكن رؤيته • وهذا القول يخالفنا فيه كل من ليس على مذهبنا • أما الفلاسفة والمعتزلة • فذلك ظاهر • وأما الكرامية والمجسمة • فهم انما يسلمون جواز رؤية الله تعسالي ، لاعتقادهم أنه جسم وفى مكان · وهم متفقون على أنه تعالى لو لـم يكن جسما ، ولم يكن فى مكان ، فأنه يمتنع وجوده ، فضلا عن رؤيته ·

اذا عرفت هذا ، فنقول : القول بامتناع رؤية هسذا الموجود ، أما أن ندعى فيه : أنه معلوم بالبداهة ، أو ندعى فيه : أنه معلوم بالاستدلال ،

اما دعوى البداهة فباطلة • ويدل عليه وجوه :

الحجة الأولى: ان البديهي متفق عليه بين العقلاء • وهذا غير متفق عليه • فلا يكون بديهيا •

الحجة الثانية: انا اذا عرضنا على عقولنا: رؤية هذا الموجود، بالتفسير الذى لخصناه، وعرضنا على عقولنا: أن الواحد نصف الاثنين، لم نجد القضية الأولى في قوة هذه الثانية .

الحجة الثالثة: ان حكم الوهم • والخيال في معرفة الله تعالى ، اما أن يكون مقبولا أو لايكون مقبولا • فان كان مقبولا لايمتنع اثبات ذات منزهة عن الكمية والكيفية والجهة • والمعتزلي يسلم أن ذلك باطل • وان لم يكن مقبولا ، لم يكن حكم الوهم بأن ما كان منزها عن الجهة ، كان غير مرثى : واجب القبول • لأن الموهم والخيال لما صار كل واحد منهما مردود الحكم في بعض الاحكام ، لم يبق الاعتماد عليهما في شيء من المواضع •

وبالجملة: فان كان حكم الوهم حقا ، كان الحق مع المجسم ، وان كان مردودا ، كان الحق معنا ، أما المعتزلي ، فأنه يرد حكمه في اثبات التجبيم والجهة ، ويقبل حكمه في مسألة الرؤية ، فكان كلامه متناقضا ،

فثبت بما ذكرنا : أن من نفى الرؤية بالوجه الذى ذكرناه ، لابد أن يعول فى نفيها على الدليل ، لا على ادعاء الضرورة ·

وانما قدمنا هذه المقدمة ، لأن هؤلاء المعتزلة فى أول الأمرر يلتزمون الاستدلال ، وفى آخر الأمر عند العجز عن تمشية الدليل ، كانهم يسرعون فى ادعاء الضرورة ، فقدمنا هذه المقدمة ، صونا للكلام عن هدذا الخبط ،

# الفصــل الثـــانى فـى

## حكاية ما قيل في هذه المسألة من الدلائل العقلية ، وذكر المباحث فيها

اعلم: أن جمهور الاصحاب عولوا في اثبات أنه تعالى يصح أن يرى على دليل الوجود • وأما نحن فعاجزون عن تمشيه ، ونحن نذكر ذلك الدليل ، ثم نوجه عليه ما عندنا من الاعتراضات •

قالوا: ثبت ان الجوهر يصح ان يرى ، واللون يصح ان يرى ؛ والجواهر والالوان تشتركان فى صحة الرؤية ، وهسذه الصحة حكم حادث ، فلابد لها من علة ، والحكم المشترك يجب تعليله بعلة مشتركة ، لامتناع تعليل الاحكام المتساوية بالعلل المختلفة ، والمشترك بين الجواهر والاعراض ، اما المحدوث واما الوجود ، لا جسائز ان تكون علة هذه الصحة ، هى الحدوث ، لان الحدوث عبارة عن وجود حاصل ، وعدم سابق ، والعدم لايجوز ان يكون جزءا من المقتضى ، واذا سقط العدم عن درجة الاعتبار ، لم يبق الا الوجود ، والوجود مشترك فيه بين الشاهد والغائب ، فاذن وجود الله تعالى علة صالحة لصحة رؤيته ، واذا حصل الكلام فى هذا الباب ،

ولقائل أن يقول:

( السؤال الأول ) : صحة الرؤية حكم عدمى ، والحكم العدمى لايجوز تعليله ،

وانما قلنا: ان صحة الرؤية حكم عدمى: لأن الصحة حكم عدمى ، واذا كانت الصحة أمرا عدميا ، كانت صحة الرؤية أمرا عدميا (١) . وانما قلنا: الصحة أمر عدمى لوجهين:

الأول: الدلائل الكثيرة المذكورة في مسألة حدوث الأجسام، على أن الصحة والامكان يمتنع أن يكون صفة موجودة ·

والثانى: ان الصحة لو كانت صفة موجودة ، فلاشك ان العالم قبل وجوده ، صحيح الوجود ، وكانت تلك الصحة صفة موجودة ايضا ، فيستدعى موصوفا موجودا ، وذلك يوجب القول بقدم العالم ، وهو محال ، فثبت: أن الصحة ليست صفة ثابتة ، ولا حالة ثبوتية البتة ، وانما قلنا : أن الصحة لما تكن حكما ثابتا ، امتنع كون صحة الرؤية حالة ثابتة ، وذلك لان صحة الرؤية صحة مخصوصة بكيفية مخصوصية ، ولما كان أصل الصحة غير ثابت ، امتنع أن تكون كيفيتها وصفتها ثابته ، لامتناع قيام الثابت بالنفى المحض ، فثبت : أن صحة الرؤية ليست صفة ثابتة ولا حكما ثابتا ، واذا ثبت هذا ، امتنع تعليل هذه الصحة ، لأن التعليل عبارة عن تأثير أمر في أمر ، والعدم نفى محض وسلب صرف ، فيمتنع أن يكون علة ومعلولا ،

#### السؤال الثاني:

هب أن صحة الرؤية حكم ثابت ، فلم قلتم : أن كل حكهم ، فأنه يجب تعليله ، والدليل عليه : أتفاق المتكلمين على أن من الاحكام ما يعلل ، ومنها ما لا يعلل ، ولذلك فأن صحة المعلوميه (٢) والمذكورية

<sup>(</sup>١) وجب القول بكون صحة الرؤية حكما عدميا: ب

<sup>(</sup>٢) صحه المرئية والمعلومية: ب

والمخبرية ، لا تعلل ، لأن هذه الأحكام ثابتة في المعدومات ، والعدم لا يصلح للعلية \_ على ماقررتموه في دليكم \_ وايضا : القدر في الشاهد لاتصلح لمخلق الجسم ، فهي مشتركة في هذا الحكم ، ولايمكن تعليل هذا العكم بكونها قدرة القديمة لضلق الجسم ، ولا يمكن تعليل هذا الحكم بكونها قدرا حادثة ، لأنكم بينتم في دليلكم أن الحدوث لايصلح أن يكون علة ، ولا أن يكون جزء علة ، فثبت أن هذا الحكم المشترك فيه بين هذه القدرة : غير معلل بشيء أصلا ،

السؤال الثالث: سلمنا أن صحة الرؤية حكم ثابت وأن كان حكما عدميا ، لكن الحكم العدمى يجب تعليله و لكن لانسلم أن صحة الرؤية حكم مثترك ببن الجوهر والعرض و وذلك لأن صححة كون السواد مرئيا ، مخالفة لصحة كون البياض مرئيا والدليل عليه : أنه يمتنع قيام كل واحدة من هاتين الصحتين مقام الأخرى ، بدليل : أن الجوهر يمتنع أن يرى موادا ، والسواد يمتنع أن يرى جوهرا ولو تساوت الصحتان لقامت كل واحدة منهما مقام الأخرى و

لايقال : هب أن هاتين الصحتين نوعان مختلفان فى النوعية ، لكنهما مشتركان فى جنس واحد ، وهو كونه صحة الرؤية ، وهذا الحكم واحد ، بحسب الوحدة الجنسية ، وحينئذ يعود التقريب .

لأنا نقول: أنه لا نزاع في أن الأحكام المختلفة بحسب النوعية ، وان كانت متحدة في المجنس ، فأنه يجوز تعليلها بعلل مختلفة في الماهية والدليل عليه: أن المتحركية والساكنية والعالمية والقادرية ، وان كانت مختلفة بحسب الوحدة النوعية ، لكنها متحدة بحسب الوحدة النبنسبة ، فأنها بأمرها صفات وأحوال ، ثم أنها مع ذلك تعالى بعلل مختلفة في الماهية والمقيقة ، فثبت : أن هذا غير ممتنع ،

#### السؤال الرابسع:

هب أن صحة رؤية الجوهر وصحة رؤية العرض ، حكمان متماثلان ، لكن لم لايجوز تعليل الحكمين المتماثلين بعلتين مختلفتين ؟ والذي يدل عليه وجود :

الآول: ان الآشياء المختلفة لايمتنع اشتراكها فى لوازم متساوية والدليل عليه: أن المختلفين يشتركان فى صحة الاختلاف و فانه كما أن هذا مخالف لذاك ، فذاك مخالف لهذا و فمسمى الاختلاف مشترك فيه وكذا القول فى الضدين و

والثانى: وهو أن السواد بخصوص كونه سوادا ، يصح أن يكون معلوما ، وكذا البياض بخصوص كونه بياضا ، يصح أن يكون معلوما ، وهذه أحكام متساوية معللة بخصوصيات هذه الماهيات ، وهى مختلفة ،

الثالث : وهو ان الماهيتين اذا اشتركتا من وجه ، اختلفتا من وجه آخر ، ولاشك أن مابه الاشتراك ، مغاير لما به الامتياز ،

اذا ثبت هذا فتقول: اما أن لاتكون بين الاعتبارين ملازمة أملا ، واما أن يكون كل واحد منهما مستلزما الآخر ، واما أن يكون مابسه المشاركة مستلزما لمابه المايزة ، واما أن يكون بالعكس •

والقسم الأول باطل ، والا لا نفك كل واحد من هذين الاعتبارين عن الآخر ، وحينئذ لا يحصل من مجموعهما حقيقة واحدة ، هسذا خلف ، والثانى والثالث : أيضا باطل ، اذ لو كان ما به الاشستراك مستلزما لما به الامتياز ، لما كان ما به الامتياز موجبا للمايزة ، وذلك محال ، فلم يبق الا القسم الرابسع ، وهو أن يكون مابسه المايزه ، مستلزما لما به للشاركة به وهذا يقتضى المجزم بتعليل الاشياء المساوية بلعال المختلفة به

الرابع: لو وجب تعليل الحكم المشترك بوصف مشترك ، لكان صحة كونه موصوفا بذلك الوصف المشترك ، معللة بوصف آخر مشترك فيه ، والكلام فيه كما في الأول فيلزم التملسل ، وهسو محال ، فعلمنا : أنه لابد من انتهاء تعليل الاحكام المشتركة الى خصوصيات المهات ، وحينئذ يلزم تعليل الاحكام المتساوية بالماهيات المختلفة ،

لايقال: الدليل على أن تعليل الأحكام المتساوية بالعلل المختلفة لايجوز و وذلك لآن هذا الحكم لما كان معللا بهذه العلة لذاته والحكم الثانى مساويا للحكم الأول في الماهية والمتساويان في الماهية يجب استواؤهما في اللوازم فيلزم أن يكون الحكم الثاني مستندا الى ما يماثل تلك العلة فثبت: أن الحكمين المتساويين يجب تعليلهما بعلتين متماثلتين و

لأنا نقول: ان صح هذا الكلام ، لزم تعليل جميع الاحكام المتماثلة بعلة واحدة بالشخص ، لأن كون هذا الحكم معللا بهذه العلة المعينة ، أمر ثبت له لذاته ، والحكم الماثل له ، مساو له في تمام الماهية . فيلزم في مثل ذلك الحكم : أن يكون معللا بعين تلك العلة ، وبالاتفاق هذا باطل ، وكذا ما ذكرتموه .

ثم نقول : لم لايجوز أن يقال : اسناد هـذا الحكم الى هـذه العلة ، ليس متولدا من ذات الحكم ، بل العلة المخصوصة لذاتها توجب ذلك الحكم ، ولما حصل ذلك الحكم بتلك العلة ، وجب اسناده الى تلك العلة ، لا لآن ذاته يوجب الاسناد اليها ، بل لاجل أن تكون العلة مستلزمة له ، فوجب اسناده اليها ، وهذا كلام دقيق ، لابد من التأمل فيه .

#### والسؤال الخامس:

هب أنه لابد لهذا الحكم المشترك من علة مشتركة فيها ، فلم قلتم :

انه لامشترك بين الجوهر والعرض الا المحدوث والوجود ؟ وما الدليل على هذا الحصر ؟ وعدم العلم بالثيء ، لا يدل على عدم الشيء ، والسبر والبحث لايفيد الا الظن الضعيف • ثم نقول : ههنا مشترك تخر ، وهو كون الشيء ممكن الوجود لذاته •

لايقال : الامكان لايصلح علة للرؤية • ويدل عليه وجوه :

الآول : ان الامكان عدمى ، فلا يصلح للعلية -

الثانى : ان الامكان قائم في المعدومات ، ولا يصح رؤيتها .

والثالث : لو كان الامكان علة للرؤية ، لزم صحة رؤية جميــع المكنات والخصم لايقول به ·

لانا نقول: نحن انما ذكرنا الامكان للقدح فى قولكم: انه لامشترك بين الجوهر والعرض ، الا الحدوث والوجود ، لا لبيان أن نجعله علة لصححة الرؤية .

وايضا : فنحن نبحث عن الوجوه التي ذكرتم •

اما الاول : فنقول : صحة الرؤية عبارة عن علة امكان الرؤية ، فان كان الامكان عدميا ، كانت صحة الرؤية أيضا عدمية ، ولايبعد تعليل حكم عدمى بعلة عدمية ،

وأما الثانى: فلم لايجوز أن تكون صحة (٣) علة الرؤية للمجموع المحاصل من الامكان والوجود ؟

واما الثالث: فهو ان الخصم اخطا في قوله: لايمكن رؤية بعض المكنات • ولكن لم يحصل لكم من هذا البرهان صحة رؤية الله تعالى •

<sup>(</sup>٣) - صحة الرؤية : ١

#### السؤال السادس:

هب أنه لامشترك الا الحدوث والوجود ، فلم لايجوز أن تكون العلة هي الحدوث ؟ قوله : « الحدوث ماهية مركبة من العدم السابق ، والوجود الحاضر فاذا سقط العدم عن درجة الاعتبار ، لم يبق الا الوجود الحاضر »

قلنا: لانسلم أن الحدوث عبارة عن الوجود الحاضر والعدم السابق ، بل الحدوث عبارة عن الوجود الحاضر المسبوق بذلك العدم السابق ، فلم قلتم بأن كونه مسبوقا بالعدم نفس العدم ؟ والدليال عليه : ان الحدوث صفة للوجود وكيفية له ، والعدم نقيض الوجود ومناف له ، ونقيض الشء لايكون صفة له ، ولا كيفية له ،

#### السؤال السابع:

هب أن العلة لهذه الصحة هي الوجود • ولكن لم قلتم: ان الوجود أمر مشترك فيه بين الواجب والممكن ؟ والعجب : أن عند « أبي الحسن الاشعري » وجود الشيء ذاته وحقيقته • فعلى هذا لما كانت الحقائق مختلفة في حقائقها ، وجب أن تكون مختلفة في وجوداتها ومع هذا القول كيف يمكنه أن يقول : الوجود وصف مشترك فيه ؟

#### الســؤال الشـامن:

هب أن الوجود علة لصحة الرؤية ، ولكن كما يعتبر في حصول المحكم حصول العلة المؤثرة ، يعتبر ايضا حصول المحل القابل ، ويعتبر فيه عدم المانع ، ألا ترى أن الحياة علة الجهل والشهوة والنفرة والآلم واللذة ، ثم المحياة حاصلة في ذات الله ، وصحة هذه الآشياء غير حاصلة ، اما لآن تلك الذات المخصوصة غير قابلة لهذه الاحكام أو لانه قامت بتلك الذأت صفات مانعة من تحقق هذه الآشياء ،

فثبت بهذا : أن مع حِصول العلة لايتحقق الحكم ، الا اذا ثبت ان المحل قابل والمانع زائل • فلم قلتم ان خصوصية ذات الله تعالى قابلة لهذه الصحة ؟ ولم قلتم : انه لايوجد هناك مايكون مانعا من هدذه الصححة ؟

#### الســؤال التاسـع:

ان القوة اللامسة مدركة للجواهر والأعراض: أما أنها مدركة للجواهر ، فلانا باللمس نميز بين الطويل والعريض والعميق ، كما أنا ببصرنا ندرك التفرقة بين هذه الأحوال ، ولما دل ذلك على كون البصر مدركا للجسم ، وجب أن يدل ذلك على كون اللمس مدركا للجسم ، وأما أن القوة اللامسة مدركة للأعراض ، فلانا ندرك التفرقة بين الحار والبارد ، واذا ثبت أن القوة اللامسة مدركة للجواهر والاعراض ، اطرد الدليل الذي ذكرتم بتمامه ، فيلزم أن تكون علة صحة اللمس ، هي الوجود ، والله تعالى موجود ، فوجب أن يصح أن يكون ملموسا مذوقا ، والتزامه في غاية البعد ،

#### السيؤال العساشر:

قولكم : الوجود علة لصحة الرؤية ، يحتمل وجهين :

الحدهما : أن يكون المراد منه : أن يكون الوجود علة لصحة أن يرى الموجود فقط •

والثانى : أن يكون المراد منه : أن الوجود علة لصحة أن ترى الماهية •

اما الاول: فباطل قطعا · وذلك لأن المرئى اذا كان هو الوجود فقط ، والوجود أمر مشترك فيه بين كل الموجودات ، كان المرئى

نحس البصر أمرا مشتركا فيه بين كل الموجودات ، فوجب أن لا بكون اختلاف المختلفات مدركا بالبصر · وهذا دخول في السفسطة ·

وأما الثانى: فأنه يقتضى أن لاتكون علة صحة رؤية السواد ، هى الوجود فقط ، بل أن تكون علة تلك الصحة ، هى مجموع كونه سوادا ، وكونه موجودا ، وعلة رؤية الباص هى مجموع كونه بياضا وكونه موجودا ، وعلى هذا التقدير يبطل القول بأن علة صحة الرؤية أمر مشترك فيسه ،

والحاصل: انا ان حملنا الكلام على الوجه الأول ، كانت السفسطة لازمة ، وان حملناه على الوجه الثاني ، يسقط الدليل بالكلية .

#### المسؤال الصادي عشر:

هو انه تعالى يصح أن يكون مرئيا فى ذاته و لكن لم لايجوز أن تكون رؤيتنا موقوفة على شرط ، يمتنع ثبوته فى حقنا ، فلا جرم يمتنع المشروط لامتناع ذلك الشرط وهذا كما أن الجسم فى عنفسه يصح أن يكون مخلوقا نا و لان صحة خلق الجسم مشروطة بشرط يمتنع ثبوته فى حقنا و ففاتت هذه الصحة فى حقنا ، لا لان تلك الصحة فى نفسها فائتة ، بل لان شرط بلك الصحة فى مسالتنا وكذا القول فى مسالتنا و

#### الســؤال الثاني عشر:

ماذكرتم من الدلائل معارض بما أن الله تعالى قادر على خلق الجواهر وعلى خلق الاعراض و فصحة المخلوقية حكم مشترك فيه بين الجواهر والاعراض و فلابد من تعليل هذه الصحة بامر مشترك بين القسمين ولا مشترك الا الحدوث أو الوجود والحدوث باطل و

لا ذكرتم • فثبت أن علة صحة المخلوقية هى الوجود • والله نعالى موجود ، فوجب صحة كونه تعالى مخلوقا • ولما بطل هذا الكلام ، فكذا ماذكرتهم •:

فهذا ماعندى من الاسئلة على هذا الدليل · وأنا غير قادر على الاجوبة عنها ، فمن أجاب عنها ، أمكنه أن يتمسك بهذا الدليل ·

#### \* \* \*

ولنختم هذه الفصل بخاتمة ، وهى أنا نقول : اعلم : أن الدليل العقلى المعول عليه في هذه المسألة هذا الذي أوردناه ، وأوردنا عليه هذه الاسئلة واعترفنا بالعجز عن الجواب عنها .

اذا عرفت هذا فنقول: مذهبنا فى هذه المسالة ما اختاره الشيح « أبو منصور (1) الماتر يدى السمر قندى » وهو أنا لا نثبت صحة رؤية الله تعالى بالدليل العقلى ، بل نتمسك فى هذه المسالة بظواهر القرآن والاحاديث (٥) • فان اراد الخصم تعليل هذه الدلائل ، وصرفها عن ظواهرها بوجوه عقلية ، يتمسك بها فى نفى الرؤية : اعترضانا على دلائلهم ، وبينا ضعفها ، ومنعناهم عن تاويل هذه الظواهر •

فهذا مجموع المقدمات التي يجب تقديمها قبل الخوض في الدلائل .

# الفصل الثالث في

ذكر الدلائل الدالة على جواز رؤية الله تعالى

الحجة الاولى : ان موسى عليه السلام سأل الرؤية في قوله :

<sup>(</sup>٤) أبو نصر: إ

<sup>(</sup>٥) رؤية الله تعالى جاءت في القرآن على طريقة المحكم والمتشابه ، فالمحكم هو « لا تدركه الأبصار » ويسنده قول الله تعالى

« ارنى انظر اليك » [ الأعراف ١٤٣ ] ولو كانت الرؤية ممتنعة على الله تعالى ، با سالها ٠

#### ولهمم عليه اعتراضات:

السؤال الأول: قال « الكعبى »: لم لايجوز أن يكون المراد من قوله « أرنى » أن يظهر الله أحوالا تفيد العلم الضرورى ، بوجود الصانع ؟ واطلاق لفظ الرؤية على العلم الضرورى الجلى ، مجاز مشهور •

السؤال الثانى: قال «أبو على » و « أبو هاشم »: ان موسى عليه السلام انما سأل الرؤية لا لنفسه بل لقومه • والدليل عليه: قوله تعالى: « لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة » [ البقرة ٥٥] ثم ان موسى عليه السلام أضاف ذلك السؤال الى نفسه ، حتى يكون ذلك السؤال أولى بالاجابة ولما منعه الله تعالى ، كان ذلك أقوى فى الدلالة عنى منع الغير •

لموسى عليه السلام: « لن ترانى » والمتشابه هو « وجوه يومئذ ناضرة الى ربها ناظرة » وهو يحتمل معنيين : الأول : رؤية ذات الله ، والثانى : رؤية نعمه وخيراته ، ولانه متشابه يجب رده الى المحكم ، والمتفق مع المحكم هو المعنى الثانى ، ومن المتشابه : « انهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون » اما عن ذاته ، فيثبت أن المؤمنين يرونه ، واما عن رحمته ، فتنتفى الرؤية ، والمتفق مع المحكم هو حجب الرحمة ،

وفى التوراة مثل ما فى القرآن بالمعنى عن الرؤية بالمحكم والمتشابه ، فقد قال الله لموسى : « لايقدر أحد أن يرانى ويعيش » ومنع عنه رؤيته ، وقال اشعياء : « حقا أنت اله محتجب يا اله اسرائيل » وفى الانجيل : « الله لم يره أحد » ولم يجوز رؤية الله من أهل الكتاب الا النصارى ، ذلك لانهم يزعمون أن الله ظهر فى الجسد ، وهنذا الجسد هو جسد المسيح عيسى بن مريم عليه السلام ،

السؤال الثالث: قال « أبو الهذيل » يحتمل أن يقال: أن موسى عنيه السلام كان عالما بالدلائل العقلية ، أنه تمتنع رؤية الله تعالى . فسأل الله الرؤية ، حتى يرى (٦) الدلائل السمعية المانعة من الرؤية ، فتصير الدلائل السمعية والعقلية متعاضدة متوافقة ، وكثرة الدلائللية توجب زيادة الطمانينة ، وقوة اليقين ، وزوال الشك ، ولهذا السبب أكثر الله تعالى في القرآن من ذكر الدلائل الدالة على التوحيد والصفات ،

السؤال الرابع: قال بعضهم: لم لايجوز أن يقال: أن موسى عليه السلام ما كان في ذلك الوقت عالما بامتناع الرؤية على الله تعالى ؟ وهذا وإن كان مستبعدا ، الا أنه غير مستحيل (٧) ويدل عليه وجوه:

احدها: ان كل صفة من صفات الله تعالى ، لايتوقف على معرفتها العلم بصحة النبوة • ثم لم يبعد أن لاتكون تلك الصفة معلومة الانبياء عليهم السلام • وكونه تعالى بحيث يمتنع رؤيته ، لايتوقف على العلم به ، العلم بصحة النبوة • فعلى هذا لايمتنع أن تكون هذه الصفة غير معلومة لموسى عليه السلام •

الثانى: ان المشهور من أهل السنة أنهم يجوزون المعاصى على الانبياء عليهم السلام حال نبوتهم • فاذا جوزوا ذلك ، فلم لايجوز هذا الجهان •

الثالث: مذهب إهل السنة أنه يحسن من الله تعالى جميع الأشياء . وإذا كان كذلك لم يبعد أن يقال: أن الله تعالى ما أمره بمعرفة هذه الصفة . وعلى هذا التقدير لم يكن ذلك عبثا في حق موسى عليه السلام .

<sup>(</sup>١) يسرد: ب

<sup>(</sup>٧) الا أنه محتمل: ب

#### والجسواب:

أما السؤال الأول ، فجوابه من وجهين :

الأول: إن موسى عليه السلام كان يتكلم مع الله تعالى فى هذا الوقت بلا واسطة ، وفى مثل هذا الوقت يبعد أن يقول: يا الهى أظهر لى دليلا أعرف به وجودك .

الثانى : انه قال « انظر اليك » ولو كان المراد ما ذكره « الكعبى » لكان يقول : انظر الى دليلك •

#### وأما السؤال الثاني ، فجوابه من وجهين :

الأول: ان اولئك الذين كانوا يطلبون الرؤية ، اما أن يفال: انهم كانوا من المؤمنين ، أو من الكفار ، فان كانوا من المؤمنين ، كانوا لامحالة يقبلون قول موسى عليه السلام في أن هذا السؤال غير جائز ، وما كان موسى محتاجا الى اضافة هذا السؤال ، الى نفسه ، وان كانوا من الكفار ، فهم لا يصد قونه في (٨) أن الله تعالى منع العباد من سؤال الرؤية ، وعلى التقديرين فاضافة هذا السؤال ، الى نفسه عبث ،

الثانى: أن هذا المؤال لو كان محالا ، لمنعهم عنه ، ألا ترى أن القوم لما قالوا له: « اجعل لنا الها ، كما لهم آلهة » [ الاعراف ١٣٨ ] منعهم عن هذا الكلام ، وقال : « انكم قوم تجهلون » [ الاعراف ١٣٨ ] .

واما السؤال الثالث: فجوابه: انه عليه السلم اما أن يقال: انه كان شاكا في الامتناع والجواز ، أو يقال: انه كان قاطعا بالامتناع .

<sup>(</sup>٨) فهم لايقولون بأن الله : ب

فان قطعنا (٩) انه كان شاكا فى الجواز لزم كونه جاهلا بالله تعالى . وهذا لايليق بالانبياء ـ عليهم السلام ـ وان قلنا : انه كان قاطعا بامتناع الرؤية على الله تعالى ، كان الادب أن يقول : رب زدنى دليلا على امتناع الرؤية ; فأما أن يسال الرؤية ، مع العلم بامتناعها ، فهـذا لايليق بالعقلاء ،

وإما السؤال الرابع: فجوابه: ان الأمة مجمعة على ان عسلم الانبياء والرسل عليهم السلام عبدات الله تعالى وصفاته ، اتسم واكمل من علم كل واحد من آحاد الآمة ، وإذا ثبت هذا ، فنقول : لما كان العلم بامتناع الرؤية حاصلا لكل واحد من آحاد المعتزلة ، فلو السم يكن حاصلا لموسى عليه السلام لكان كل واحد من [آحاد] المعتزلة ، اعرف بذات الله تعالى وبصفاته من موسى عليه السلام ، ولما كان هذا باطلا بالاجماع ، سقط هذا السؤال ،

الحجة الثانية: رؤية الله تعالى معلقة على شرط جائز ، والمعلق على الشرط الجائز جائز ، فرؤية الله تعالى جائزة ،

وانما قلنا : ان رؤية الله معلقة على شرط جائز ، لأن رؤية الله تعالى معلقة على استقرار الجبل ، واستقرار الجبل جائز ، فيلزم ان تكون رؤية الله تعالى جائزة ، وانما قلنا : ان رؤية الله تعالى معلقة على استقرار الجبل ، لقوله تعالى : « فان استقر مكانه ، فسوف ترانى » [ الاعراف ١٤٣ ] وإنما قلنا : ان استقرار الجبل جائز ، لأن الجبل جسم ، وكل جسم فانه يمكن أن يكون ساكنا ، وانما قلنا : ان المعلق على الجائز جائز ، لأن بتقدير وقوع ذلك الشرط الجائز ، ان لسم يحصل المشروط ، لزم الكذب في كلام الله تعالى ، وان حصل كان الجواز قبله حاصلا ، وهذه نكتة حسنة (١٠) .

<sup>(</sup>٩) قلنا: ب

<sup>(</sup>١٠) هي ليست حسنة ٠ لأن الرؤية ليست معلقة على أمر ممكن ،

فان قيل: النسلم أن رؤية الله تعالى معلقة على شرط جائز ، قوله: « لانها معلقة على استقرار الجبل ، وانه جائز » قلنا: بل هى معلقة على استقرار الجبل ، حال كون الجبل متحركا ، واستقرار الجبل محال .

وانما قلنا: ان الرؤية معلقة على استقرار الجبل حال كونه متحركا ، متحركا ، لانه لو كان معلقا على استقراره لاحال كونه متحركا ، فاستقراره في غير حال حركته ، يكون واقعا حاصلا ، لامحالة ، لان الجسم كلما لم يكن متحركا ، كان ساكنا ، لامحالة ، وعلى هذا التقدير يكون شرط وقوع الرؤية حاصلا ، فكان يجب أن تحصال الرؤية ، يكون شرط وقوع الرؤية ، علمنا : أن الشرط لم يحصل ، وأنما يصح وحيث لم تحصل الرؤية ، علمنا : أن الشرط هو استقراره حال أن يقال : لم يحصل الشرط ، أذا قلنا : أن الشرط هو استقراره حال حركته ، وأذا كان ذلك ، كان هذا الشرط محالا ، فثبت : أن رؤية الله معلقة على شرط محال ، فلم يلزم القول بجواز رؤية الله تعالى ،

والجواب: ان الشرط هو استقرار الجبل · واستقرار الجبل هذا ، من حيث هذا المفهوم ، أمر جائز الوجود · فثبت : أن الرؤية معلقة على شرط جائز الوجود ·

واقصى ما فى الباب: أن يقال: دل دليل منفصل على أنه وجد فى ذلك الوقت مانع ، الا أن الذى دل اللفظ على كونه شرطا للرؤية ، أمر جائز ، فكان المقصود حاصلا ،

<sup>=</sup> بل هى معلقة على أمر مستحيل · مثل « حتى يلج الجمل فى سم الخياط » ومثل:

ومن طلب العلوم بغير كد · سيدركها اذا شاب الغراب

### الفمسل الرابسج

فىي

بيان أن النظر المقرون بحرف ألى • هل هو موضوع للرؤية أم لا \*

وقد اختلف الناس فيه • فزعم بعض اصحابنا : انه للرؤية • وانكر ذلك بعض المحققين منا ، وجمهور المعتزلة • وقالوا : لفظ النظر موضوع • اما لكون الحدقة مقابلة للمرئى • كما يقال : جبلان متناظر ان ، أى متقابلان • واما لتقليب الحدقة السليمة نحو المرئى ، طلبا للرؤية •

واحتج من قال بـان لفظ النظر المقرون بـ « الى » للرؤية ، بالقرآن والشعر •

أما القرآن: فآيتان:

الاولى : قوله تعالى : « رب أرنى أنظر اليك » والاستدلال به من وجهين :

الأول: انه لو كان النظر عبارة عن تقليب الحدقة الى جهـــة المرئى ، لكان معنى الآية: أرنى حتى أقلب حدقتى الى جهتك وهذا يتقضى أن يكون موسى عليه السلام قد أثبت الجهة لله تعالى وذلك باطـــل .

والثانى : انه رتب النظر على الاراءه ، والمرتب على الاراءه : هو الرؤية ، لا تقليب الحدقه ، فيدل هذا : على أن النظر هـو الرؤية ،

الآية الثانية: قوله تعالى: « أفلا ينظرون الى الابل كيف خلقت ؟ » [ الغاشية ١٧ ] والذى يفيد معرفة كيفية الخلقة: هـو الرؤية ، لا تقليب الحدقة ،

#### واما الشيعر :

فقسول النابغسة:

وما رايتك الا نظرة عرضت يوم الامارة · والمامور معذور استثنى النظر عن الرؤية ، فوجب أن يكون النظر من جنس الرؤية ·

وقال آخر:

نظرت الى من حسن الله وجهه فيا نظرة كادت على وامق: تقضى

ومعلوم: أن الذى يقضى على الوامق: هو رؤية المعشوق ، لا تقليب المحدقة نحوه .

واما الذين انكروا كون النظر المقرون بـ « الى » مفيدا للرؤيه • فقد احتجوا بخمسة وعشرين وجها :

الحجة الاولى: قوله تعالى: « وتراهم ينظرون اليك ، وهـم لا يبصرون » [ الاعراف ١٩٨ ] وجه الاستدلال من وجهين •

الأول : انه اثبت النظر ونفى الابصار · وهـــذا يدل على ان النظر غير الابصار : الثانى : انه تعالى حكم بانه يرى نظرهم اليه · ولاشك أن الرؤية لاترى · ولما كان النظر مرئيا ، والرؤية غير مرئية ، وجب أن لايكون النظر هو الرؤية ·

فان قيل : انه تعالى أثبت النظر للآصنام بقوله تعالى : « وتراهم ينظرون اليك » ولاشك أنه لم يحصل للاصنام تقليب الحدقة الى جهة المرثى ، فوجب أن لايكون النظر عبارة عن تقليب الحدقة .

قلنا: النظر ههنا مفسر بالتقابل • يقال: جبلان متناظران ، أي متقابلان • وهذا المعنى كان حاصلا للتصنام •

الحجة الثانية : قوله تعالى فى صفة الكفار : « ولا ينظر اليهم » [ الدقرة ٧٧ ] نفى كونه تعالى ناظرا اليهم ، ولاشك انه كان يراهم ، فيلزم أن يكون النظر غير الرؤية ،

وان قيل : لو كان النظر عبارة عن تقليب الحدقة ، لكان معنى الآية : انه تعالى لايقلب حدقته اليهم · ومعلوم أن ذلك باطل ·

قلنا : لو جعلنا النظر حقيقة فى تقليب الحدقة ، امكن حمل قوله تعالى : « ولا ينظر اليهم » على ترك الرحمة ، اما لو جعلناه حقيقة فى الرؤية ، لايمكن حمله على ترك الرحمة ، فكان الأول اولى ،

والذى يدل على ما قلناه: أن تقليب المحدقة الى جانب الشيء لايختاره الانسان الا أذا أحبه ومتى أحبه فأنه يرحمه ظاهرا ، فحصل بين تقليب الحدقة الى جهة الشيء وبين ايصال الرحمه اليه هذه الملازمة .

وأيضا: تقليب الحدقة الى جهة الشيء ، وايصال الرحمة اليه ، فعلان اختياريان ، فحصل بينهما هذه المشابهة والملازمة ، وكل واحد منهما سبب مستقل لحسن المجاز ، أما لو جعلنا النظر عبارة عن الرؤية ، لم يحصل بينه وبين الرحمة ، لا الملازمة ولا المساكلة ، أما الملازمة فلائه ليس كل ما يراه الانسان أحبه ، بل الذي يختاره الانسان فانه يحبه ، لكن اختيار الرؤية ، ليس الا تقليب الحدقة نحوه ، فثبت : أن حمل النظر على تقليب الحدقة أولى ،

الحجة الثالثة : لو كان النظر عبارة عن الرؤية ، لوجب ان يقال : رأيت اليه ، كما يقال : نظرت اليه ، واجمع المفسرون على ان قوله تعالى : « الم تر الى ربك » [ الفرقان ٤٥ ] : مجاز ، ولجاز أن يقال : نظرته ، كما يقال : رأيته ، ولما لم يصح ذلك ، علمنا : ان النظر غير الرؤية ،

الحجة الرابعة : يقال : نظرت الى الهلال فلم اره · اثبت : النظر مع عدم الرؤية ·

الحجة الخامسة : يقال : أما ترى كيف ينظر فلان الى الهلال ؟ وكيف ينظر فلان الى فلان ؟ وهذا يدل على أن النظر مرئية • ولاشك أن الرؤية غير مرئية • فوجب أن يكون النظر مغايرا للرؤية •

الحجة السادسة : يقال : ما زلت أنظر الى الهلال حتى رأيت • ولاشك أن غاية الشيء غير ذلك الشيء •

الحجة السابعة : قول الشاعر :

نظرت اليها من وراء خصاص فابصرت وجها ، داعيا لمعاصى

رتب الابصار على النظر ، بغاء التعقيب · وهذا يدل على أن الابصار غير النظر ·

الحجة الثامنة: يقال: انظر الى زيد حتى ترى وجهه و ولو كان النظر عبارة عن الرؤية والابصار ، لنزل هذا الكلام منزلة قوله: أبصر زيدا حتى تبصره •

الحجة التاسعة: ان قوله: نظرت الى زيد ، يفيد أن نظره أنتهى اليه • لأن حرف « ألى » لانتهاء الغاية ، فجرى ذلك مجرى قلوله: اشرت اليه ، وأو مأت اليه • وذلك يفيد الحركة الى الشيء على وجه ينتهى اليه • وهذا انما يصح لو كان النظر عبارة عن تحريك الحدقة الى مقابلة المرئى •

الحجة العاشرة: انهم يقسمون النظر الى اقسام كثيرة • فيقولون : نظر فلان الى نظر راض ، ونظر غضبان ، ونظر متحيز • قسال النسابغة :

نظرت اليك الحاجة لم تقضها نظر المريض المي وجوه العود وقال آخر:

نظر التيوس الى شفاو الجازر

ومعلوم: أن رؤية هؤلاء واحدة • لانهم يرون الشيء على ماهو عليه • ومن الممتنع وقوع التفاوت في نفس الرؤية ، بل المراد من قوله: نظر الى نظر غضبان: وصف عينه بما تكون عليه عين الغضبان من الانحراف والازورار ، ولا يعارض هذا بقولهم: فلان يراني بعين الرضا وبعين الغضب وبعين الذل ، لان في هذا الكلام ما أدخلوا التقسيم على الرؤية ، بل أضافوا الرؤية تارة الى عين الرضا وتارة الى عين الغضب.

الحجة الحادية عشرة : انهم يصفون النظر بما لايمكن ان توصف به الرؤية • وذلك يوجب التباين بينهما • فانه يوصف النظر بكونه شزرا •

قال الشاعر:

ولا خير بالبغضاء والنظر الشرز .

ومعلوم : أن الشزر كيفية في موضع العين وتحريكها ٠

ومنها : أنهم يصفون النظر بالشدة والصلابة · أنشد ابن قتيبة : يتقارضون أذا التقوا في موطن نظرا يزيل مواطن الاقدام

قال ابن قتيبة : يكاد يزيلها من شدته وصلابته • والمراد من تلك الشدة : الاعتماد على الحدقة في تقليبها وتحريكها •

الحجة الثانية عثر: ان الذي يقدر عليه الانسان في بساب الرؤية ، انما هو تقليب الحدقة الى جهة المرئى ، فأما حصول الرؤية فليس ذلك في قدرة الانسان ، اذا ثبت هذا فنقول: لو حملنا لفظ النظر على تقليب الحدقة ، كان قولنا في الامر والنهى: انظر ، ولاتنظر ، محمولا على الحقيقة ، أما لو حملنا النظر على الرؤية ، لوجب حمل قولنا النظر ولاتنظر ، على مقدمات الرؤية ، لا على نفس الرؤية ، فيصبر هذا اللفظ مجازا ، ومعلوم: أن حمل الكلام على معنى يبقى اللفظ

معه حقيقة ، أولى من حمله على معنى يبقى اللفظ معه مجازا · وهذا يقتض كون لفظ النظر حقيقة في تقليب الحدقة لا في الرؤية ·

المحجة الثالثة عشر: ان النظر معناه بالفارسية ( نكريستن ) والرؤية معناه بالفارسية ( ديدن ) والفرق بين قولنا ( نكريستن ) وبين قولنا ( ديدن ) معلوم في الفارسيه بالبداهه ، فانهم يقولون : ( بسيار ذكريستم ( بسيار نكريستم والبتة نديدم ) وآخرون يقولون : ( بسيار ذكريستم وآخر نديدم ) ومعلوم : انهم يريدون بقولهم : ( نكريستم ) تحريك الحدقة الى تلك الجهة التي يعتقدون حضور المرئي فيها ، وذلك يحقق ما قلناه ،

الحجة الرابعة عشر : ما انشد بعضهم :

وقعت كانى من وراء زجاجة الى الدار من فرط الصبابة ، انظر فعيناى طورا تغرقان من البك فاغشى ، وطورا يحسران فابصر خعل نفسه ناظرا حال كونه مبصرا ، وغير مبصر ، وهذا يبدل على أن النظر غير الابصار ،

الحجة الخامسة عشر: ما انشده « ابو على الفارسي » في كتاب « الحجية » •

فيا «مى» هـل تجزى بكائى بمثله مرارا ، وانفاسى عليك الزوافر وانى متى اشرف من الجنب الذى به انت من بين الجوانب ناظر

قال أبو على الفارمى: يطلب منها الجنزاء على كونه ناظسرا اليها • ولو كان النظر عبارة عن الرؤية لها ، لكان قد طلب الجنزاء على منفعته ولذته وحصول غرضه • وذلك لايقوله عاقل •

الحجة السادسة عشر: أنشد بعضهم:

اذا نظر الواشون صدت وأعرضت وأن غفلوا قلت: الست على العهد؟

جعل قوله : وإن غفلوا في مقابلة قوله : نظروا · وإنما يغفل الانسان عن أمر يفعله ويشتغل بتحصيله ، وما ذلك الا تقليب الحدقة ·

الحجة السابعة عشر: أنشد بعضهم:

ونظرة ذى شـــجن وامق اذا ما الركائب ، جاوزن ميلا

أثبت النظر بعد مجاوزة الركائب ميلا • ومعلوم : أن الرؤية غير حاصلة في هذا الوقت ، ولما أثبت النظر حال عدم الرؤية ، ثبت أن النظر غير الرؤية •

#### \* \* \*

الحجة الثامنة عشر ـ ومن ههنا نذكر الوجوه الدالة على ان النظر المقرون بحرف « الى » قد يجىء بمعنى الانتظار ، لا بمعنى الرؤيسة ـ

فنقول: قوله تعالى: « الى ربها ناظرة » [ القيامة ٢٣ ] معناه: انها تنظر الى الرب لا الى غيره و وذلك لأن تقديم المفعول يفيد الحصر ، كما فى قوله تعالى: « ألا الى الله تصير الامرور » [ الشورى ٥٢ ] و « عليه توكلت واليه أنيب » [ هود ٨٨ ] و « أن الى ربك المنتهى » [ النجم ٤٢ ] و « ان الى ربك الرجعى » [ العلق ٨ ] و « الى ربك يومئذ المساق » [ القيامة ٣٠ ] اذا ثبت هذا فنقول: مقتضى الآية: أنهم لاينظرون الى غير الله تعالى ولاشك أنهم يرون غير الله تعالى ولاشك أنهم يرون وذلك لأن المؤمنين نظارة فى ذلك اليوم ، لانهم هم الآمنون لا خوف عليهم ولاهم يحزنون و ولما دلت الآية على أنهم لاينظرون الى غير الله تعالى ، ودل العقل على أنهم يرون غير الله ، علمنا: أن النظر غير الله تعالى ، ودل العقل على أنهم يرون غير الله ، علمنا: أن النظر غير الرؤية ، أما اذا حملنا هذا اللفظ على الانتظار ، صح هذا المحصر ، وذلك لانهم لا ينتظرون الا رحمة الله ، ولا يتوقعونها الا منه ،

المحجة التاسعة عشر: حكى عن « الخليل » انه قال: نظرت الى فلان ، بمعنى انتظرته ، وعن « ابن عباس » ـ رضى الله عنه ـ انه قال: تقول العرب: انما أنظر الى الله تعالى ، ثم الى فلان ، وهذا الاستعمال ايضا حاصل فى الفارسية ، فانهم يقولون فيمن يطمع فى امر يتوقعه: « فلان راچشم برفلان كاراست ونظرا وبرفلان كاراست وفلان كارى رامى نكرد » فثبت: أن هذا الاستعمال متعارف مشهور فى العربية ، وفى الفارسية ، حتى أن الاعمى قد يذكر هذا اللفظ ، فيقول: عينى شاخصة اليك ، ونظرى الى الله تعالى ، ثم اليك ،

الحجة العشرون : قول الشاعر :

وجوه ناظرات يوم بدر الى الرحمن تنتظر الخلاصا اثبت النظر المقرون بحرف « الى » لا بمعنى الرؤية ، بل بمعنى الانتظار .

لايقال : ان بعض الرواة روى هذا البيت على وجه آخر : وجوه ناظرات يوم بكر ·

وزعم: أن مراد الشاعر يوم اليمامة • وسمى يوم بكر ، لأن القتال وقع بين عسكر أبى بكر رضى الله عنه ، وبين مسيلمة الكذاب • والمراد من الرحمن في البيت : مسيلمة الكذاب • فانهم كانوا يسمونه رحمن اليمامة • وكانوا ينظرون الى وجهه ، ويطمعون فيه أن يخلصهم من ذلك البلاء • لأنا نقول : لا منافاة بين الروايتين • فنقيلهما •

الحجة الحادية والعشرون: قول الكميت:

وشعث ينظرون الى بلال كما نظر الظماء الى الغمام

ومعلوم: أن الظماء ينتظرون حيا الغمام ، فعلمنا ان نظرر الشعث الى بلال ، هو بمعنى الانتظار ، الا أنه شبه نظرهم الى بلال ينظرهم الى حيا الغمام ،

الحجة الثانية والعشرون: قال آخر:

واذا نظرت اليك من ملك والبحر دونك : زدتنى نعما وصف نفسه بكونه ناظرا الى الملك حال ما كان البحر حائسلا بينهما ، وذلك لايحتمل الرؤية ، فعلمنا : أن المراد هو الانتظار ،

الحجة الثالثة والعشرون: قال البعيث:

وجوه بهاليل المجاز على النوى الى ملك زان المغارب ناظره

أثبت : أن « بهاليل » المحجاز ينظرون الى ملك المغرب · وذلك لا يحتمل الرؤية ، بل يحتمل الانتظار ·

الحجة الرابعة والعشرون: قال بعضهم:

ويوم بذى قار ، رأيت وجوهم الى الموت من وقع السيوف نواظرا والمراد : الانتظار لان الموت لاخلاف فى أنه لايرى ·

لايقال : المراد من الموت الرجل القتال ، كما في قوله : اني أنا الموت .

لإنا نقول : لاشك أن تسمية الرجل القاتـل بالمـوت ، مجاز · فلا يصار اليه الا عند الضرورة ·

الحجة الخامسة والعشرون : قول « الابيوردى » فى صفة عين ممدوحية :

هى التّى لاتزال الدهر ناظرة الى العلى ، ولزوار ، وفى كتب فقوله : ناظرة الى العلى ، معناه كونها طالبة للعلى ومتوقعة له ،

\* \* \*

فجملة هذه الوجوه الأول : دالة على أن النظر المقرون بحرف الى ليس للرؤية ، وهذه الوجوه الأخيرة دالة على أنه للانتظار •

لايقال : قد اشتهر من علماء اللغة أنهم قالوا : النظر اذا لــم يكن مقرونا بحرف الى ، أفاد الانتظار ، يقال نظرته أى انتظرته . أما اذا مقرونا بحرف الى ، فانه ليس للانتظار .

لانا نقول: لما حصل التعارض بين دلائلنا ودلائلكم ، فلابد من التوفيق • وطريقه: أن قولهم: نظرته بمعنى انتظرته ، انما يقال فى اسنظار مجىء الانسان بنفسه ، أما اذا كان منتظر الرفد أو المعونة • فقد يقال فيه: نظرت اليه • ومنه قولهم: انما نظرى الى الله ، ثم اليك • فهذا مجموع البحث في هذه المسالة اللفظية •

#### \* \* \*

واعلم: أن الأقرب أن يقال: الأصل فى قول القائل: نظـــرت اليك: تقليب الحدقة نحوه • ثم قد يستعمل فى الرؤية ، من حيث ان تقليب الحدقة سبب للرؤية ، ويستعمل أيضا فى الانتظار ، من حيث ان تقليب الحدقة سبب للانتظار ، فان من انتظر شيئا فانه يقلب الحدقة نحو الجهة التى ينتظر المقصود منها •

فهذا ما عندى فى هذا البحث اللفظى الفصل الخسامس فسى فسى اقامة الدلالة على أن المؤمنين

ويدل علبه وجوه:

الحجة الأولى: قوله تعالى: « وجوه يومئذ ناضرة ، الى ربها ناظرة » [ القيامة ٢٢ ـ ٢٣ ] فنقول: النظر ان كان هـ و الرؤية ، فالمطلوب حاصل ، وان كان عبارة عن تقليب الحدقة الى جهة المرئى ، فعقول: هذا في حق الله تعالى محال ، فوجب حمل لفظة النظر على المرؤية اطلاقا للفظ المبب على المسبب ، فان النظر سبب للرؤية ، ولان القصود من تقليب الحدقة انما هو الرؤية ،

يرون الله تعالى يوم القيامة

فان قيل: لانسلم انه حصل في هذه الآية لفظ النظر مقرونا بحرف الى • وقوله « الى ربها ناظرة » فلا نسلم أن الى ههنا من حروف الجر ، بل هو عندنا اسم • وبيانه من وجهين:

الأول: انه واحد الآلاء ، على ما ذكره « الأزهرى » في كتاب « التهذيب » قال الشاعر ، وهو « الاعشى »:

أبيض لايرهب الهزال ولا يقطع زحما ، ولايخون الى أى لايخون نعمه ·

اذا ثبت هـــذا فنقول: انا توافقنا على إن لفظ « ناظرة » اذا اذا كان عاريا عن حرف « الى » افاد معنى الانتظار ، كقوله تعالى: « فناظرة بم يرجع لمرسلون » [ النمل ٣٥ ] اذا عرفت هذا فنقول: لم لايجوز أن يكون تقدير الآية: « وجوه يومئذ بناضرة ، الى ربها ناظرة اى نعمة ربها منتظرة ؟

الثانى: ان لفظ الى جاء بمعنى عند ، قال الشاعر وهو « اوس » : فهل لكم فيما الى ، فاننى طبيب بما أعيى النطاسي حذيما ؟

أى فهل لكم فيما عندى ؟ اذا ثبت هـذا ، فلم لايجوز أن يكون تقرير الآية « وجوه يومئـذ ناضرة » ، عند ربهـا ثم قال بعد ذلك « ناظرة » أى منظرة ، وهو خبر عن الوجوه ، والتقدير : وجوه يومئد ناضرة عند ربها ، منتظرة نعمة ربها ؟ سلمنا : أنه حصل فى هذه الآية لفظ النظر مقرونا بحرف الى ، لكن لانسلم أنه للرؤية ، قوله : « لفظ النظر لتقليب الحدقة ، ولا يمكن حمله ههنا على هذا المعنى ، فوجب حمله على لازمه ، وهو الرؤية » ،

قلنا : حصل ههنا وجهان آخران من المجاز :

الأول: اضمار المضاف • والتقدير الى ثواب ربها ناظرة •

والثانى: ان تقليب الحدقة الى جهة • كما يلزمه الرؤية ، فكذلك يلزمه نوع النقع • وهو الانتظار • فلم كان حمل اللفظ على الجساز الذى ذكرتم ، أولى من حمله على أحد هذين المجازين ؟

والجواب : أما حمل لفظ الى على واحد الآلاء ، أو على معنى عند · فانه يقتضى حمل قوله « ناظرة » على الانتظار · وذلك غير

جائز • لآن الانتظار يلزمه الغم ، كما قيل : الانتظار الموت الاحمر ، والبشارة بما يوجب الغم غير لائقة بالحكمة • قوله : « المراد من الآية : الى ثواب ربها ناظرة » قلنا : هذا مدفوع من وجهين :

الأول: ان ماذهبتم اليه يوجب الاضمار في الآية وما ذهبنا اليه يوجب المجاز والمجاز خير من الاضمار - على ما بيناه في اصدول الفقد -

والثانى: ان النظر الى الثواب لايفيد الفرح ، فلابد من اضمار زيادة اخرى ، وهى كون ذلك الثواب واصلا اليه ، وتكثير الاضمارات خلاف الاصل ، قوله: « نحمله على الانتظار » قلنا : أنه غير جائز ،

الحجة الثانية : قوله تعالى : « للذين احسنوا : الحسنى ، وزيادة » [ يونس ٢٦ ] والاستدلال به من وجهين :

الأول: ان الألف واللام: في « الحسنى » اما أن يكونا للاستغراق أو للمعهود ولا يجوز حملهما على الاستغراق ، والا لدخلت الزيادة فيها وذلك يمنع من عطف الزيادة عليها وما فيها من الثواب المعهود ولامعهود بين المسلمين الا الجنة ، وما فيها من الثواب المشتمل على المنفعة وعلى التعظيم وأذا كان كذلك وجب أن تكون الزيادة (١١) شيئا مغايرا للثواب المشتمل على المنفعة وعلى التعظيم وكل من أثبت شيئا زائدا على المنفعة وعلى التعظيم الموعسود به في يوم القيامة ، قال : أنه هو الرؤية ، فوجب أن يكون المراد من هذه الزيادة : الرؤية .

<sup>(</sup>١١) لمنفعة : ١

الحجة الثالثة: قوله تعالى « كلا انهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون » [ المطففين ١٥ ] ذكر كون الكفار محجوبين عن الرب سبحانه وتعالى في معرض التحقير لشانهم • وهذا يقتضى أن يكون المؤمن المعظم مبرأ منه •

## الفصل السادس في

حكاية شبه المعتزلة في انكار الرؤية والجواب عنها اعلم: أنهم يتمسكون بوجوه عقلية ، وبوجوه نقلية •

أما الشبه النقلية فأربع:

الشبهة الاولى : التمسك بقوله تعالى : « لا تدركه الابصار » [ الانعام ١٠٣] اعلم أنهم تارة يتمسكون بهذه الآية في بيان أنه تعالى لايراه أحد ، وأخرى في بيان أنه يمتنع أن يراه أحد ،

أما الوجه الأول : فتقريره أن نقول : الادراك المضاف الى البصر هو الرؤية والابصار ، بدليل : أنه لا يصح اثبات احدهما مع نفى الآخر ، فلا يصح أن يقال : رأيته وما أدركته بعينى ، وأن يقال : أدركته بعينى وما رأيته ، وهذا يدل على أن أدراك البصر والرؤية شيء واحد ، أذا ثبت هذا فنقول : أنه تعالى نفى أن يدركه أحد من الأبصار ، وهذا يتناول جميع الآبصار في جميع الأوقات ، وذلك يقتضى أن لايراه أحد في شيء من الأوقات ،

واما الوجه الثانى: فهو أنه تعالى يمدح نفسه بأنه لايدركسه شيء من الأبصار ، وكل ما كان عدمه مدحا كان وجوده نقصا ، والنقص على الله تعالى محال ، فوجب أن تكون الرؤية ممتنعة على الله تعالى ،

الشبهة الثانية : تمسكوا بقوه تعالى لموسى عليه السلام : « لن ترانى » [ الاعراف ١٤٣] وهذه الكلمه للتأبيد ، بدليل قوله تعالى : « قل : لن تتبعونا » [ الفتح ١٥] نثبت : أن موسى عليه السلام لايراه قط ، واذا ثبت هــذا في حــق موسى ، ثبت في حــق غيره ، لانعقاد الاجماع على أنه لا قائل بالفرق ،

الشبهة الثالثة : تمسكوا بقوله تعالى : « وما كان لبشر أن يكلمه الله الا وحيا ، أو من وراء حجاب » [ الشورى ٥١ ] دلت هذه الآية : على أن كل من يكلم الله تعالى ، فأنه لايراه • وأذا ثبت عدم الرؤية في وقت الكلام • ضرورة • أنه لاقائل بالفــرق •

الشبهة الرابعة : انه تعالى ماذكر الرؤية فى القرآن ، الا وقد استعظمها ، وذلك فى ثلاث آيات : أولها : قوله تعالى : « وأذ قلتم يا موسى : لن نؤمن لك ، حتى نرى الله جهرة ، فأخذتكم الصاعقة ، وأنتم تنظرون » [ البقرة ٥٥ ] وثانيها : قوله تعالى : « يسئلك أهل الكتاب : أن تنزل عليهم كتابا من السماء ، فقد سئلوا موسى أكبر من ذلك ، فقالوا : أرنا الله جهرة ، فأخذتهم الصاعقة بظلمهم » [ النساء ذلك ، فقالوا : قوله تعالى : « وقال الذين لايرجون لقاءنا : لولا نزل علينا الملائكة ، أو نرى ربنا ، لقد استكبروا فى أنفسهم ، وعتوا عتوا كبيرا » [ الفرقان ٢١ ] ، وهذا الاستعظام يدل على أن رؤية الله تعالى ممتنعة ،

### \* \* \*

واما الشبه العقلية : فهي أيضا أربع :

الشبهة الأولى - وهى شبهة الموانع - وقبل تقريرها لابد من مقدمة وهى أن الأشياء التي يجب حصول الابصار في الشاهد. عند حصولها : ثمانية :

احدها: سلامة الحاسة وثانيها: كون الشيء بحيث أن يكون جائز الرؤية وثالثها: أن لايكون في غلية البعد والرابع: أن لايكون في غاية القرب والخامس: أن يكون مقابلا للرائي، أو في حكم المقابل والسادس: أن لايكون في غاية اللطافة والسابع: أن لايكون بين الرائي والمرئى حجاب والثامن: أن لايكون في غاية الصيغر •

قالوا: عند حصول هذه الأمور الثمانية ، يجب حصول الابصار · اذ لو لم يجب لجاز أن يحصل بحضرتنا جبال عالية وشموس مضيئة وأصوات هائلة ، ونحن لانراها ولانسمعها وذلك يقتضى دخول الانسان في الجهالات ·

اذا عرفت هذه المقدمة ، فلنرجع الى تقرير الشبهة ، ونقول : أما الشرائط الستة الآخيرة ، فلا يمكن اعتبارها الا فى رؤية الآجسام ، والله تعالى ليس بجسم ، فلا يمكن اعتبار هذه الشرائط فى رؤيته ، فعلى هذا لو صحت رؤيته ، لوجب أن لايصير فى حصول رؤيته الا أمران مسلامة الحاسة ، وكونه بحيث يصحح أن يرى ، وهذان الامران حاصلان الآن ، فثبت : أنه لو صحت رؤيته ، لوجب أن نراه الآن ، ولما لم يكن الامر كذلك ، وجب أن يقال : انما لانراه الآن ، لائه لاتصح رؤيته ،

الشبهة الثانية – وهى شبهة المقابلة – وهى أن كل ما كان مرئيا ، وجب أن يكون مقابلا للرائى ، أو فى حكم المقابل له ، وذلك لايصح الا فى (١٢) الشيء الذى يكون حاصلا فى الحيز والمكان ، والله تعالى ليس فى المكان والحيز ، فامتنع كونه مقابلا للرائى أو فى حكم المقابل له ، فامتنع كونه مرئيا ، وانما قلنا : أن المزئى ينجب أن يكون مقابلا أو فى حكم المقابل ، احترازا عن صور ثلاث :

<sup>(</sup>١٢) في حكم وهو الشيء: ا

أحدها: انا نرى الاعراض مقابلة للجسم ، الا أنها حالة فى الاجسام المقابلة للرائى ، فكانت فى حكم المقابلة ، وثانيها: انا نرى وجوهنا فى المرآة ، ويستحيل أن يكون الوجه مقابلا لنفسه ، الا أن الشعاع يخرج من العين الى المرآة ، ثم ينعكس من المرآة الى الوجه ، وبهذا الطريق يكون الوجه جاريا مجرى المقابل لنفسه ، وثالثها: الشيء الذى يوضع فى الرطوبة ، فانه وان لم يكن فى مقابلة العين ، الا أن شعاع العين ينعطف عليه ويصير مرئيا ، فهو ايضا فى حكم المقابل ، اذا عرفت هذا فنقول: ان « أبا الحسين البصرى » ادعى العلم الضرورى بان ما لا يكون مقابلا ، ولا فى حكم المقابل ، يمتنع أن يرى ،

الشبهة الثالثة ـ وهى شبهة الانطباع ـ وهى أن كل ما يصير مرئيا ، لابد وأن تنطبع صورته ومثاله فى العين ، والله تعالى لا صورة له ولامثال ، فوجب أن تمتنع رؤيته ،

الشبهة الرابعة : ان كل ما كان مرئيا ، فلابد له من لون وشكل · ودليله : الاستقراء · والله تعالى منزه عن ذذلك ، فوجب أن لايرى · فهذا مجموع شبههم في نفى الرؤية ·

\* \* \*

والجواب عن الشبهة الاولى - وهى تمسكهم بقوله تعالى : « لا تدركه الابصار » [ الانعام ١٠٣ ] من وجوه :

الأول: لانسلم أن الادراك عبارة عن الرؤية ، بل هو عبارة عن الوصول ، يقال : أدرك الغلام أذا صار بالغا ، وأدركت الثمرة أذا وصلت الى حد النضج ، قال تعالى : « قال أصحاب موسى : إنا لمدركون » [ الشعراء ٦١ ] أى لملحقون ، أذا عرفت هذا فنقول : أن من رأى شيئا ورأى أطراقه ونهاياته ، قيل : أنه أدركه \_ على تقدير أن يكون قد أحاط به من جملة جوانبه \_ وهذا المعنى أنها يتحقق في الشيء يكون قد أطراف ونهايات ، والبارى تعالى منزه عن ذلك ، فلم تكسن الذي له أطراف ونهايات ، والبارى تعالى منزه عن ذلك ، فلم تكسن

رؤيته ادراكا البتة • فلم يلزم من نفى الادراك نفى الرؤية • فالحاصل : الادراك رؤية مكيفه (١٣) ولا يلزم من نفى الرؤبة المكيفة ، نفى اصل الرؤية • وكما أنا نعرف الله ولا نحيط به • فكذلك نراه ولا ندركه •

الوجه الثانى فى الجواب: هـب أن ادراك العين عبارة عن الرؤية ، الا أن قوله تعلى: « لا تدركه الأبصار » نقيض لقولنا: تدركه الأبصار ، وقولنا: تدركه الأبصار ، يقتضى أن يدركه كل أحد ، لأن الألب واللام أذا دخلا على أسم الجمع ، يفيدان الاستغراق ، ونقيض الموجبة الكلية: السالبة الجزئية ، فكان قوله « لاتدركه الأبصار » معناه: أنه لاتدركه جميع الأبصار ، ونحن نقول بموجبه ، فأنه لايراه جميع المبصرين ، فأن الكافرين لايرونه بل يراه بعض الأبصار ، الوجه الثالث فى الجواب: أنا نقول بموجب الآية: أنه لا تدركه الأبصار ، فلم قلتم بأنه لايدركه المبصرون ؟ فأن قالوا: المراد من الابصار فى الآية: المبصرون ، والا خرجت الآية عن أن تكون مفيدة ، الابصار فى الآية: المبصرون ، والا خرجت الآية عن أن تكون مفيدة ، فنقول : أذا حملنا الابصار على المبصرين ، وجب أن يكون معنى قوله تعالى : « وهو يدرك الأبصار »: أنه يدرك جميع المبصرين ، ولا نزاع تعالى مبصر ، فيلزم بحكم هذه الآية : أن يبصر نفسه ، وانتم

لا تقولون به .

الوجه الرابح فى الجواب: هب أن ظاهره يدل على نفى الرؤية عن جميع المبصرين • الا أنه عام • وقوله تعالى: « وجوه يومئذ ناضره ، الى ربها ناظره » [ القيامة ٢٠٠ – ٢٣ ] خاص • والخاص مقدم على العام •

<sup>(</sup>۱۳) التعبير باصحاب موسى هـو غير التعبير ببنى اسرائيل وهذا قد صرحت وهذا يدل على أنه كان معه من غير بنى اسرائيل وهذا قد صرحت به التوراة ومستفاد أيضا من قوله تعالى: « فما آمن لموسى الا ذرية من قومه » أى من قوم فرعون ، لأن بنى اسرائيل كانوا مؤمنين بموسى عليه السلام •

وأما الوجه الثانى فى تمسكهم بالآية: فنقول: ذلك انما يلزم لو حملنا الادراك على الاحاطة • قلنا :هب أن الادراك محال على الله تعالى ، فلم قلتم: بأن الرؤية معتنعة ؟ وأيضا: نقول هذا الاستدلال معارض بأن رؤية الله تعالى لو كانت ممتنعة ، لما حصل المدح بأنه لايرى • ألا ترى أن المعدومات تمتنع رؤيتها ، وليس لها مدح ، بل المدح انما يحصل لو كانت رؤيته جائزة • ثم انه سبحانه وتعالى يقدر على منع الابصار عن ذلك •

اذا ثبت هذا فنقول: هذه الآية تدل على أن رؤية الله تعالى جائزة من هذا الوجه واذاثبت الجواز وجب القول بالوقوع فى القيامة ضرورة أنه لاقائل بالفرق وايضا : فقولهم: ان كل ما كان عدمه مدحا ، كان وجوده ممتنعا : منقوض بأنه تعالى يمدح ينفى الظلم والعبث عن نفسه حيث قال : « وما ربك بظلام للعبيد » [ فصلت و ما ينهما باطلا » [ ص ٢٧ ] مع ان مذهب المعتزلة أنه تعالى قادر على فعل الظلم والعبث .

واما الجواب عن الشبهة الثانية - وهى التمسك بقوله تعالى : « لن ترانى » - فنقول : كلمة « لن » لاتدل على التابيد ، بدليل قوله تعالى : « ولن يتمنوه أبدا » [ البقرة ٩٦ ] مسع أنهم يتمنونه فى الآخسرة ٠

والجواب عن الشبهة الثالثة موهى التمسك بقوله تعسالى : « وما كان لبشر أن يكلمه الله ، الا وحيا » فنقول بالوحى هسو أن يسمع ذلك الكلام بسرعة ، وليس فيه أن يكون محجوبا عن رؤية الله تعسالى أم لا ؟

واما الجواب عن الشبهة الرابعة : أن نقول لم لايجوز أن يكون ذلك الاستعظام الأجل أنهم طلبوا الرؤية على سبيل التعنت والعناد

والدليل عليه : أنه تعالى استعظم أيضا طلبهم لانزال الملائكة · ولانزاع فى جواز ذلك ، الا أنهم لما طلبوه على سبيل العناد ، استعظم الله ذلك · فكذا فى سؤال الرؤية ·

\* \* \* واما الشبه العقلية : فنقول :

اما الشبهة الأولى - وهى شبهة الموانع - فالجواب عنها : على مقامين :

المقام الاول: لانسلم أن عند حصول الشرائط الثمانية ، يجب حصول الابصار ، ويدل على أنه غير واجب عقلا : وجهان :

الحجة الأولى: انا نرى الجسم الكبير من البعد صغير وان رأبنا جميع أجزائه وجب أن لانراه صغير ، بل كبيرا وان لم نر شيئا من أجزائه ، وجب أن لانراه البتة وان رأينا بعض أجزائه دون البعض ، مع أن جميع الأجزاء بالنسبة الى القرب والبعد واللطافة والكثافة وعدم الحجاب وسلامة الحاسة وصحة الرؤية ، متساوية ، لزم أن لايكون الادراك مع حصول هذه الشرائط واجبا .

لايقال: انا اذا أبصرنا شيئا ، اتصل بطرفيه من العين خطان شعاعيان كساقى المثلث ، وصار عرض المرئى كالخط الثالث ، فحصل هناك مثلث ، ثم يخرج من نقطة الناظر خط آخر الى وسط المرئى ، قائم عليه ، يقسم ذلك المثلث الأول الى مثلثين ، وكل واحد منهما مثلث قائم الزاوية ، وهذا يصلح أن يكون وترا ، لكل واحد من الزاويتين الحادتين الواقعتين على طرفى المثلث الأول الكبير ، والخطان الطرفيان كل واحد منهما وتر للزاويتين القائمتين ، ولاسك أن وتر القائمة أعظم من وتر الحادة ، فالخطان الطرفيان كل واحد منهما أطول من الخط الوسطى ، وإذا كان كذلك ، لم تكن أجزاء المرئى بالنسبة الى الرائى متساوية فى القرب والبعد ، لأنا نقول :

لنفرض أن هذا التفاوت واقع بمقدار شبر ، فلو كان المأنع من الرؤية هذا القدر من التفاوت فى البعد ، لكنا اذا جعلنا المرئى أبعد مما كان قبل ذلك بمقدار شبر ، وجب أن لانراه البتة ، لكنا نراه ، فعلمنا : أنه ليس السبب فى عدم رؤية بعض الاجزاء : ذلك القدر من التفاوت فى البعد .

الحجة الثانية : اذا نظرنا الى مجموع كف من التراب ، رأيناه وذلك الكيف من التراب عبارة عن مجموع تلك الذوات وتلك الاجزاء الصغيرة ، فاما أن يكون ادراك كل واحد من تلك الذوات مشروطا ، بادراك الآخر ، فيلزم الدور ، واما أن لايكون ادراك شيء منها مشروطا بادراك الآخر ، وحينئذ يكون ادراك كل واحد من تلك الذوات حالتي الانفراد والاجتماع على السؤية (١) مع أنا نراها حال الاجتماع ولا نراها حال الانفراد ، وحينئذ لايكون الادراك واجب الحصول عند حصدول تلك الشرائط ، واما أن يكون ادراك البعض مشروطا بادراك الباقي ، ولا ينعكس ، وهذا محال ، ومع أنه محال فالمقصود حاصل ،

اما أنه محال ، فلان الاجزاء متساوية فيكون هسذا مفتقرا الى ذاك ، مع أن ذاك غنى عن هذا ، وهذا ترجيح من غير مرجح ، وهو محال ، وأما أن المقصود حاصل ، فلأن أدراك أحد تلك الاجزاء أذا كأن غنيا عن أدراك الآخر ، كأن حاله عند الاجتماع وعند الانفراد في صحة الادراك على السوية ، وحينئذ يعود المحذور ،

فهذان برهانان قويان فى بيان أن عند حصول هذه الشرائط: يكون الادراك غير واجب الحصول •

وقولهم : لو لم يجب الادراك ، لجاز ان يكون بحضرتنا جبال وبوقات ، ونحن لانراها ولا نسمعها ٠

<sup>(</sup>١٤) من هنا ساقط من ا الى : على وفق ماهية المكشوف

قلنا : هذا معارض بجملة العاديات • سلمنا : ان عند حضور هذه الشرائط فى الشاهد ، يكون الادراك واجب المحصول ، فلم قلتم : ان فى حق الله تعالى يجب أن يكون كذلك ؟ وتحقيقه : هو أن ذات الله تعالى مخالفة بالحقيقة والماهية لهذه الحوادث • والمختلفان فى الماهية لا يجب استواؤهما فى اللوازم • فلم يلزم من كون الادراك واجبا فى الشاهد عند حضور هذه الشرائط ، كونه واجبا فى الغائب عند حضورها ؟ ومما يدل عليه : أن الادراك فى الشاهد مشروط بشرائط ثمانية ، وفى الغائب نقطع بانه لايمكن اعتباره • فكذلك لايمتنع أن يكون الادراك فى الشاهد واجبا • وهذا سؤال فى الشاهد واجب الحصول ، وفى الغائب لايكون واجبا • وهذا سؤال متعين لم يتنبه له أحد من المعتزلة ، ولانبه أحد من اصحابنا عليه •

### وأما الشبهة الثانية : فالجواب عنها من وجهين :

الأول: انا بينسا في المقدمة: أن ذكر الدلائسل لابد أن يكون مسبوقا بتعيين محل النزاع ، فنقول: محل النزاع: أن الموجود المنزه عن المكان والجهه ، هل تجوز رؤيته أم لا ؟ فأن ادعيتم أن العلم بامتناع رؤيته ضرورى ، فذلك باطل – على مابيناه في المقدمة – وأن ادعيتم أن هذا العلم استدلالي ، فلابد فيه من الدليل ، وقولكم « أن كل مرئي ، لابد وأن يكون مقابلا »: يقرب من أنه اعادة للدعوى ، لأن المقابل هو الذي يكون مختصا بجهة قدام الرائي فكانكم قلتم: لأن المقابل هو الذي يكون مختصا بجهة قدام الرائي فكانكم قلتم: الدليل على أن ما لايكون في الجهة لايكون مرئيا: هو أن كل ما كان مرئيا في جهة ، والمنطقيون يسمون هذه القضية الثانية : عكس نقيض القضية الأولى ، وفي الحقيقة لا فرق بين القضيتين في الظهرور والخفاء ، فلم يجز جعل أحدهما حجة في صحة الآخرى ، بل يقرب هذا من أن يكون اعادة للمطلوب بعبارة أخرى ،

والوجه الثانى فى الجواب: ثبت أن المقابلة شرط للرؤية فى الشاهد ، فلم قلتم: انه فى الغائب كذلك ؟ وتقريره: ما ذكرناه فى

الجواب عن الشبهة الأولى • وتمام الكشف والتحقيق: انا ذكرنا فى المقدمات: أن المراد من الرؤية: أن يحصل لنا انكشاف بالنسبة الى ذاته المخصوصة • وهو يجرى مجرى الانكشاف الحاصل عند ابصار الألوان والأضواء • واذا كان الأمر كذلك ، فاذا الانكشاف يجب أن يكون على وفق المكشوف • فان كان المكشوف مخصوصا بالجهة ، والحيز ، وجب أن يكون الانكشاف كذلك • وأن كان المكشوف منزها عن الجهة ، وجب أن يكون انكشافه منزها عن الحيز والجهة •

وأما الشبهة الثالثة : فجوابها أيضا على هذا القانون • فالرؤية عبارة عن هذا الانكشاف التام • فان كان الشيء له صورة كان انكشافه بانكشاف صورته ولوئه ، وان كان منزها عن الصورة واللون ، كان انكشافه كذلك أيضا • لأن شرط الانكشاف أن يحصل على وفق ماهبة المكشوف (11) ] •

وهذا هو الجواب بعينه عن الشبهة الرابعة •

واعلم: أن من تأمل فى هذه الكلمات على سبيل الانصاف ، علم قطعا : أنه ليس للمعتزلة فى نفى الرؤية شبهة تحيله البتة . وبالله التوفيق (١٥) ٠

<sup>(</sup>١٤) من أول مع أنا نراها حال الاجتماع الى ماهية المكشوف : ساقط من ب

<sup>(</sup>١٥) اعلم: أن علماء بنى اسرائيل يصرحون فى كتبهم بانههم اخذوا علم الكلام عن معتزلة المسلمين ولم ياخذوا عن الاشاعرة شيئا وسابين هنا: أنهم أخذوا عن علماء المعتزلة فى خلق القرآن ، وفى نفى رؤية الله تعالى و

أولا: يقول مؤلف دلالة الحائرين المتوفى سنة ٢٠٣ هـ: اعلم: أن العلوم الكثيرة التى كانت فى ملتنا فى تحقيق هذه الآمور ، تلفت ٣٠٤.

بطول الازمان ، وباستيلاء الملل الجاهلية علينا ، وبكون تلك الامور لم تكن مباحة للناس كلهم ، فما كان الشيء المباح للناس كلهم : الا نصوص الكتب فقط ، والفقه المروى ما كان مدونا في القديم ، الامر المستفاض في الملة ، وهو : « الامور التي أخبرتك بها شفاها ، لايجوز الك أن تكتبها » وذلك كان في غاية الحكمة من الشريعة ، لانه هرب مما وقع فيه الناس أخيرا ، وهو كثرة الآراء وتشعب المذاهب ، بسبب اشكالات تقع في عبارة المدون للسهو الذي يصحبه ، ويجدث بسببه الانقسام بين الناس ويصيرون فرقا ، ويتحيرون في الاعمال الشرعية ، ، . . .

واتفق فى ابتداء الاسلام أن أصحابنا أخذوا عن المعتزلة ما آخذوا · ولم يأخذوا عن الأشعرية شيئا · لأنهم ظنوا أن آراء المعتزلة مقبولة للبرهنة عليها · · · · اللخ ( ج ١ ص ١٧٩ فصل : عا )

ثانيا : يقول مؤلف دلالة الحائرين : ان رؤية الله تعالى ممتنعة • كما يقول المعتزلة • ويذكر الحقيقة والمجاز في الألفاظ الدالة على الرؤيه هكذا :

« اعلم: أن « رأى » و « نظر » و « حرى » ثلاثة هده الالفاظ تقع على رؤية العين ، واستعيرت ثلاثتها : لادراك العقل ، اما ذلك في « رأى » فمشهور عند الجمهور ، قال : « ونظر فساذا بئر في الصحراء » ( تك ٢٩ : ٢ ) وهدف رؤية عين على الجقيقة لا على المجاز وجاءت « رأى » على المجاز : « وفي قلبي رأى كثير من الخكمة والعلم » ( جا ١ : ٢١ ) وهذا ادراك عقلي ، لا رؤية عين ، وبحسب هذه الاستغارة ، تكون كل لفظة جاءت عن الرؤية في الله تعالى ، مثل قوله : « رأيت الرب » ( ١ مل ٢٢ : ١٩ ) « يرى له الرب » ( تك ١٠ ١ ) « ورأى الله ذلك أنه حسن » ( تك ١٠ ) « أرنى مجدك » ( خر ٣٣ : ١٨ ) « فرأوا اله امرائيل » ( خر ٢٢ ) « أرنى مجدك » ( خر توسيم المرائيل » ( خر ٢٤ ) » ( أن المرائيل » ( خر توسيم المرائيل » المرائيل » ( خر توسيم المرائيل » المرائيل » ( خر توسيم المرائيل » المرائيل » المرائيل » وبعض المرائيل » المرائيل » المرائيل » المرائيل » وبعض المرائيل » المرائيل » المرائيل » وبعض المرائيل » المرائيل

وكذلك « نظر » يقع حقيقة على الالتفات بالعين للشيء • مثل :

« لاتلتفت الى ورائك » ( تك ١٩: ١٧ ) « قالتفتت امراته الى وراثها » ( ١٩: ١٩ ) « وينظر الى الأرض » ( أش ٥: ٣٠ ) واستعير مجازا الى التفات انذهن واقباله على تأمل الشيء حتى يدركه • مثل قوئه :

« لم ير اثما في يعقوب » ( عد ٢٣ : ٢١ ) لان « الاثم » لايسنري بالعين • وكذلك قوله : « وينظرون الى مومى » ( خر ٣٣ : ٨ ) قال الحكماء سايهم السلام سنا أن فيه أيضا هذا المعنى ، وانه اخبار عن كونهم يتعقبون أفعاله وأقواله ويتأملونها • ومن هسنذا المعنى قوله : « انظر الى السماء » ( تك ١٥ : ٥ ) لأن ذلك كان رؤى النبوة • انظر الى السماء » ( تك ١٥ : ٥ ) لأن ذلك كان رؤى النبوة •

وعلى هذه الاستعارة تكون كل لفظة « النظر » المتى جاءت فى الله تعالى ، مثل: « أن ينظر الى الله » ( خر ٢: ٢ ) \* وصورة الرب يعاين » ( عد ١٢ : ٨ ) و « واست تطيق النظر الى الاصر » ( حب ١ : ١٢ وكذلك \* حزى » يقع على رؤية العين حقيقة ، مثل : « ولتنظر عيوننا الى صهيون » ( ميخا ٤ : ٧ ) واستعير مجازا لادراك القلب ، مثل : « المتى رآها على يهوذا وأورشليم » ( أش ١ : ١ ) « كان كلام الرب الى ابراهيم في الرؤيا » ( تك ١٥ : ١ ) وعلى هذه الاستعارة قيل : « فراوا الله » ﴿ خر ٢٤ : ١١ ) فاعلم ذلك » إ مد ( ج ١ ص ٢٩ فصل د )

ثالثا: إما عن كلام الله تعالى ، فقد فصل فيه صاحب « فلالة المائرين » القول في فصل ٢٥ و ٦٥ أعنى فصل «مو» وفصل «سه» وقال: أن الله تعالى موجود وواعد ومتكلم ، ثم حكى اجماع علماء بنى امرائيل على أن المتوراة مخطوقة ، قال: « ولا منيما باجماع أمتنا: أن المتوراة مخلوقة والقضد بذلك: أن كلامه المنسوب اليه: مخلوق » والالفاظ المنشوبة اليه التى سمعها موسى ، قان الله خلقها والمقدعها ، كما نسب اليه كل ما خلق وابقدع ، ووصف الله بالكلام مثل وضعفه بالأفعال كلها ، الشبيهة بافعالنا ، وكلام الله التى البيائه معناه ؛ أن هناك علما الهيا ، يدركه النبيون بأن الله كلمهم وقال لهم ، حتى نعلم مدى

أن هذه المعانى التي أوصلوها الينا ، هي من قبل الله ، لا من مجرد فكرهم ورؤيتهم .

ولفظ « الكلام » ولفظ « القول » على الحقيقة يأتى ، وأيضا على المجاز يأتى ·

ولفظ الكلام والقول على المحقيقة وقعا على النطق باللسان ومن قوله: « موسى يتكلم » و « قال فرعون » ووقعا على المجاز ، على المعنى المتصور في العقال من غير أن ينطق به و مثل : « فقلت في قلبي » ـ « وينطق قلبك » ـ « فقلت في قلبي » ـ « وينطق قلبك » ـ « وقال غيمو في قلبه » وهذا كثير ووقعا ايضا مجازا على الارادة و مل : « وهم أن يقتل داود » فكانه قال : وأراد قتله و أي هم به ومثل : « أتريد أن تقتلني » ؟ أي تهم به وتريده وقال المؤلف مانصه : « فكل قولة وكلام ، جاءت منسوبة لله ، فهي من المعنيين الآخيرين و أعنى : أنها أما كناية عن المشيئة والارادة ، وأما كناية عن المشيئة والارادة ، وأو علم بطريق من طرق النبوة ، لا أنه تعالى تكلم بحرف وصوت ولا أنه تعالى ذو نفس و فترتسم المعانى في نفسه ، وتكون في ذاته معنى زائدا على ذاته و بل تعلق تلك المعانى به ونسبتها اليه ، كنسبة الافعال كلها » وهو كلها » اوه

هذا ما اردت بيانه ههنا ، لابين ان للمعتزلة تاثيرا في علمساء بنى اسرائيل ، لا ان علماء بنى اسرائيل قد تاثروا بالمعتزلة ، ذلك لان ابن ميمون توفى في سنة ستمائة وثلاث من الهجرة ، و « واصل بن عطاء الغزال » رئيس المعتزلة ، توفى في سنة مائة واحدى وثلاثين من الهجرة ولان موسى ابن ميمؤن قد صرح بان كتب علماء بنى اسرائيل الاوائل قد تلفت بطول الازمان وباستيلاء الملل الجاهلة ـ في نظره \_ عليهم ، وبكون تلك الامور لم تكن مباحة للناس كلهم ،

# لالمناكئة لالعيشروة

فخت بهان أن كنه حقيقة الله تعالى هل هومعلوم للبسرام لا ؟

> والكلام فيه مرتب على فصلين: الفصلل الأول

أن العلم بالكنه هل هو الآن حاصل ام لا ؟

قال الكتيرون من المتكلمين : هذا العلم حاصل • وقال جمهور المحققين : بأنه غير حاصل • وهو المختار • ويدل عليه وجوه :

الحجة الأولى: أن المعلوم منه ليس الا الوجود ، والصفات السلبية ، والصفات الاضافية ، والعلم بهذه الأمور مغاير للعلم بالذات المخصوصة والحقيقة المخصوصة • فوجب أن لايكون العلم بالحقيقة المخصوصة حاصلاً • انما قلنا : ان المعلوم ليس الا الوجود والسلوب والاضافيات ٠ وذلك لانا اذا استدللنا بوجود المكنات على وجـــود واجب الوجود ، علمنا : أنه موجود ، وما وراء ذلك فهو من بـاب الصفات • مثل : أن نقول : أنه واجب الوجود • ومعناه : أنه الموجود الذي لايقبل العدم ، ونقول : إنه قديم ، ومعناه : انه كان موجودا من الأزل الى الآن • ونقول : انه أبدى • ومعناه : انه موجود من الآن لا الى آخر ونهاية ، ونقول : انه ليس بجسم ؛ ولا بجوهر ، ولا في مكان ، وليس له ضد ولاند ، وكل ذلك سلوب ، ونقول : انه قادر ، أى أنه يصح منه الفعل والترك ونقول انه عالم أى أنه يصحب منه ايقاع الفعل على وجه الاحكام • ونقول : انه مريد ، أي أنه يصح مع ايقاع للفعل على سبيل التخميص . وكل ذلك اخمافات . فثبت: أنه ليس المعلوم للخلق منه ، الا الوجهود والسلوب والاضافات ، وانما قننا: ان العلم بهذه الامور لايقتضى العلم بالحقيفة المخصصوصة ، لانا اذا رجعنا الى انفسال لم نجد عقانا جازما ، بانه متى كانت الصفات هى هذه ، وجب ان تكون الذات هى الحقيقة المخصوصة الفلانية على التعيين ، بل نجد عقلنا جازما بانه لابد وأن تكون تلك الحقيقة فى نفسها حقيقة مخصوصة متميزة عن سائر الحقائق [ ولما (1) أن يعرف العقل تعين تلك الحقيقة ، فهذا غير حاصل ، وهذا كما أنا لما شاهدنا الاثر المخصوص عن المغناطيس ، قلنا : ان له حقيقة مخصوصة مميزة عن سائر الحقائق ، فأما أن نعلم تلك الحقيقة بعينها ، فهذا غير حاصل ، فكذا ههنا : لما علمنا اختصاص ذاته بهذه الصفات على أصل الوجوب واللزوم ، علمنا أن له حقيقة متميزة عن سائر الحقائق ، فأما أن نعلم من هذه الصفات تلك الحقيقة المخصوصة بعينها ، فهذا غير حاصل ، والعلم به ضرورى ، فعلمنا :

الحجة الثانية: من البين: أن التصديق فرع التبور ، فما لا نتصور حقيقته لا يمكننا أن نعلم أنها حاصلة أم غير حاصلة ، ونحن لا يمكننا أن نتصور حقيقته الا اذا أدركناها من انفسنا ادراكا ضروريا ، كالعلم بالألم واللذة والفرح والغم والغضب ، وأدركناها باحدى الحواس الخمس ، كالعلم بالألوان ، فأنه حصل من الابصار ، والعلم بالأصراب فأنه حصل بالسماع ، وكذا القول في بقية المحسوسات ، وأما الماهناتي ما أدركناها بواحد من هذين الطريقين فاننا نعلم انها غير متصورة (٢) ،

<sup>(</sup>١) ما بين القوسين : ساقط من ب

<sup>(</sup>١) تعذر علبنا أن نتصور : ب \_ فعلمنا أنها غير متصورة : ١

اذا عرفت هذا ، فنقول : حقيقة الله وكنه ماهيته غير مدركة باحد هذين الطريقين ، فوجب أن لاتكون متصورة عند العقول ،

الحجة الثانية: ان كل ما نعامه منه سبحانه وتعالى ، فان مجرد تصوره غير ما تبين من وقوع الشركة فيه ولذلك فانا بعد معرفة هذه الصفات ، نفتقر الى اقامة الدلائل على أنه سبحانه وتعالى واحد ، واما ذاته المخصوصة فانها من حيث انها هى مانعة من الشركة واذا كان كذلك ، وجب القطع بانه من حيث انه هو غير معلوم للبشر وهذا قياس جلى من الشكل الثانى ،

#### \* \* \*

### واحتج القائلون بأنتلك الحقيقة معلومة بوجهين:

الحجة الأولى : ان التصديق مسبوق بالتصور ، ولو لم تكن تلك المذيت معلومة ، لامتنع الحكم عليها بأنها غير معلومة .

الحجة الثانية : انا نحكم على تلك الذات المخصوصة بانها موصوفة بالوجود والقدم والدوام والوجوب والوحدة وصفات الجلال والاكرام ، ولولا أن تلك الحقيقة من حيث هي هي معلومة ، والا لما أمكن الحكم عليها بهذه الصفات .

والجواب: تنتقض هاتان الحجتان بضواص الاغضيه والادوية فانها من حيث هي هي مجهولة ، مع العلم بكونها مستلزمة للأشار المخصوصة ، وكذا ههنا ،

واعلم : أن هـذا البحث ينتج (١) اشكالات عظيمة ، لا يليق ذكرها بهذه المواضع .

<sup>(</sup>١) يفتح أبواب: ب

## الفصل الثاني

بيان أن كنه حقيقة الله تعالى ، وأن لم يكن الآن معلوما • فهل يصح أن يصير معلوما للبشر ؟

اعلم: إذا إذا رأينا الاحتراق حاصلا في الجسم ، علمنا: إنه لابد لذلك الاحتراق من محرق ، وذلك المحرق معلوم ، لكن علمنا (يكون) بالتبع والعرض ، فإذا لانعلم في هذا الوقت أن ذلك المحرق ماهو ؟ بن أنه شيء ما ، معين في نفسه ، مجهول التعين عند العقل ، ومن لوازمه : حصول هذا الاحتراق ، وأيضا : أذا وجدنا في أنفسنا الما ولذة وغما وفرحا ، فهذه الماهيات معلومة علما لا بالتبع والعرض ، ولذة وغما وأرحا ، فهذه المرتبة أقوى وأجلى من المرتبة الأولى ، وأيضا : أذا أدركنا بالعين لونا وضوءا ، ثم غمضنا العين ، فأنا ندرك وأيضا : أذا أدركنا بالعين لونا وضوءا ، ثم غمضنا العين ، فأنا ندرك ما تفرقة بديهية بين الحالتين ، مع أن العلم بذلك اللون المخصوص حاصل في الحالتين ، وتلك التفرقة هي المسماة بالرؤية ،

اذا عرفت هذا فنقول: انا اذا استدللنا بوجود المكنات عبلى وجود الصائع ، فقد حصل النوع الآول من العلم والمعرفة ، اما النوع الثانى والثالث فهل هو ممكن الجصول؟ قال بعضهم: هذا غير ممكن ، لانه غير متناه ، والعقل متناه ، وادراك غير المتناهى بالمتناهى محال ،

ومن المحققين من توقف في جوازه وامتناعه وقال: لا سبيل العقل الى معرفة هذه المضايق ، بسل السمع لما دل على أن المؤمنين يرون الله تعالى يوم القيامة ، دل ذلك على كسون هاتين المرتبتين ممكنتين ولاشك أنه لاحال للبشر أشرف من هاتين المحالتين وفيسال الله أن يجعلنا بفضله أهلا لها والله الموفق والمعين .

# وفمسألة وفحاوية ووالعيشروة

### فے بیان أن صانع العالم سجاندوتعالی واعد

ويدل عليه وجوه :

الحجة الأولى: لو كان فى الوجود شيئان ، كل واحد منهما واجب الوجود لذاته ، لكانا مشتركين فى الوجوب بالذات ، ومتباينين بالتعين ، فيلزم وقوع التركيب فى ذات كل واحد منهما ، وكل مركب فهو ممكن لذاته ، فيلزم أن يكون الواجب لذاته ممكنا لذاته ، وهومال ، وتمام البحث فيه قد تقدم فى مسالة حدوث الاجسام ،

الحجة الثانية: الاله هو الذي يكون قادرا على المقدورات ولو فرضنا الهين ، اراد احدهما حركة زيد والآخر سكونه و فاما أن يحصل المرادان وهو محال ، أو لايحصل مراد واحد منهما وذلك أيضا محال ولان المانع لكل واحد منهما عن حصول مراده ليس هو مجرد كون الآخر قادرا ، بل حصول مقدور الآخر و فاذن لايمتنع حصول مراد هذا ، الا اذا حصل مقدور ذاك ولايمتنع حصول مراد ذاك ، الا اذا حصل مقدور هذا وحيئة يرجع هذا القسم الثانى الى القسم مقدور كل واحد منهما وحيئة يرجع هذا القسم الثانى الى القسم الأول وقد بينا أنه محال و وحيئة يرجع هذا الحدهما دون الآخر و الآخر وقد بينا أنه محال و يحصل مراد احدهما دون الآخر و

### وهذا أيضا محال لوجهين:

الأول : ان الذي حصل مراده • فهو قادر • والذي لم يحصل مراده • فهو عاجز • والغاجز لايصلح للالهية •

والثانى: لما كانت لقدرة كل واحد منهما صلاحية التأثير فى ابجاد ذلك المقدور • فنقول: انه يستحيل أن يقال: ان احدى هاتين الصلاحيتين أقوى من الآخرى • وذلك لأن المقدور شيء واحد ، لايفبل القسمة أصلا • واذا كان كذلك ، فهو اما أن يكون موجودا ، أو معدوما • قاما القسم الثالث • وهو أن يقال: انه يصير بعضه موجودا وبعض معدوما • فذلك محال • واذا كان الأمر كذلك ، لم يكن ايجاد متل هذا المقدور قابلا للتفاوت • واذا لم يقبل التفاوت ، امتنع كون احسدى القدرتين أقوى من الأخرى •

اذا ثبت هذا ، فنقول : لما حصل التساوى فى قدرة هذين القادرين ، فلو حصل مقدور أحدهما دون الثانى ، لكان هذا ترجيحا لاحد المتساويين على الآخر ، من غير مرجح البتة ، وذلك محال ، فكان هذا القسم محالا ، قثبت : أن القول بوجود الهين : يفضى الى أحد هذه الاقسام الثلاثة ، ولما ثبت أن كل واحد منهما محال باطلا ، كان القول بوجود الهين محالا باطلا ،

فان قيل: هذه الاقسام الثلاثة متفرعة على وقوع المخالفة بين الالهين ، فنقول: لم لايجوز وجود الالهين ، بحيث يمتنع وقوع المخالفة بينهما ، فعليكم أن تدلوا على صحة هذه المخالفة ، ولايقال : المخالفة بينهما : هو أنا لو قدرنا احسد هذين الالهين منفردا بالوجود ، لصح منه أن يريد حركة زيد ، ولو قدرنا الاله الثانى منفردا بالوجود ، لصح منه أن يريد سكون زيد ، واد واذا ثبت هذا حال الانفراد ، وجب أيضا حال الاجتماع ، لان ما لكل واحد من الذات والصفات » قديم ، والقديم لايجوز عليه التغير والتبدل ، وهذا يقتضى أن يكون كل واحد منهما حال الاجتماع ، كما والتبدل ، وهذا يقتضى أن يكون كل واحد منهما حال الاجتماع ، كما كان حال الانفراد ، وهذا يوجب القطع بجواز المخالفة لانا نقسول :

اليس أنه انفرد. أحد الالهين ، لصح منه ايجاد الحركة ، ولو انفرد الثانى لصح منه ايجاد السكون ، ثم انهما لما اجتمعا تعذر على كلل واحد منهما ايجاد مالم يكن متعذرا عليه وقت الانفراد ؟ وإذا كان الحال كذلك في القدرتين ، فلم لايجوز مثله في الارادتين ؟

سلمنا : أن ماذكرتم يدل على جواز المخالفة بينهما ، لكن معنا ما يدل على أن مع القول بوجود الالهين ، يمتنع وقوع المخالفة بينهما . وهـو من وجهين :

احدهما : هو انا لو فرضنا الهين ، لوجب كون كل واحد منها حكيما ، والحكيم هو الذي لايفعل الا الافضل والأولى ، ولاشك أن الافضل والاولى في كل شيء واحد ، واذا كان كذلك ، كان كل واحد منهما لكونه حكيما ، لايريد الا ذلك الوجه الواحد ، واذا كان الامر كذلك ، امتنع وقوع المخالفة بينهما ،

الوجه الثانى : هـو أن كل واحد منهما ، لمنا كان الها ، وجبب أن يكون كل واحد منهما عللا بكل المعلومات ، وكان كل واحد منهما عللا بأن أى المعلومات يقع ؟ وأيها لايقع ؟ وأرادة ما علم أنه لايقع يكون محالا ، وأذا كان الشيء الذي هو معلوم الوقوع ، ليس الا الواحد ، ويستحيل أن يريد الا ما كان معلوم الوقوع ، وجب أن يكون كل واحد منهما مريدا لوقوع شيء واحد بعينه ، وعلى هذا التقدير فأنه يمتنع وقوع المخالفة بينهما ،

سلمنا : انه يصح وقبوع المخالفة بينهما ، لكن اللهسالات التى الزمتمونا انما تلزم من وقوع المخالفة ، لا من ضحة للخالفة • فلما لم تثبت ان هدفه المخالفة الابعد وان تجمهنا وتدخيل في الوجود ، لايمكنكم أن تلزموا علينا تلك المصالات • فانتهم وأن

اقمتم الدلائل على صحة المخللفة ، الا انكم تحتاجون بعدها الى اقامة الدلالة على وقوع تلك المخالفة ، حتى يتم دليلكم ،

والجواب: الدليل على صحة المخالفة بينهما: أنه لو انفرد هذا صحت منه ارادة الحركة ، ولو انفرد ذلك صحت منه ارادة السكون ، وعند اجتماعهما ، وجب القول ببقاء هاتين الصحتين ، ويدل عليه وجهان :

الأول : أن كل وأحد من هاتين الصحتين أزلى · والأزلى يمتنع زواله .

والثانى: ان زوال احدى الصحتين بالآخرى ، انما يصح لو حصل بينهما نوع منافاة ، والا لم يلزم من حصول احدهما زوال التسانى ، واذا حصلت المنافاة من الجانبين ، لم يكن تأثير حصول احدهما فى عدم الآخر (۱) اولى من العكس ، فلابد وأن تزول كل واحدة من هاتين الصحتين بالآخرى ، الا أن هذا محال ، لآن المؤثر فى عسدم كل واحدة من هاتين الصحتين وجود الآخرى ، والعلة واجبة الحصول عند حصول المعلول ، فلو عدمت الصحتان معا ، لزم من عدمهما معا ، لزومهما (۲) معا ، وهذا محال ، فعلمنا : أنه لاتزول هذه الصحة ، لابحتمساع عدد اجتماعهما ، فثبث : أن صحة المخالفة حاصلة عند الاجتمساع ع

واما قوله: « ان هذا ينتقض بالقدرتين ، فانه يصح على كــل واحدة منهما ايجاد أحد الضدين عند الانفراد ، ولا يصح منهما ايجادهما عند الاجتماع » قلنا: هذا عين دليلنا على كون الله تعالى واحدا ، لانا

<sup>(</sup>١) حصول احداهما في الآخرى: ب

<sup>(</sup>٢) حصولهما: ب

نقول: هذه الصحة كانت ثابتة لكل واحدة من القدرتين عند الانفراد . فاذا بقيتا عند الاجتماع ، يلزم منه صحة الجمع بين الضدين ، وهو محال وان زالتا أو زالت احداهما ، فهو محال للوجوه التي ذكرناها ، فعلم : أن القول بوجود الالهين يفضى الى هذا المحال ، فكان القول به محالا ،

قوله: « لو حصل فى الوجود الهان ، لكان كل واحد منهما حكيما ، وذلك يوجب توافقهما » قلنا : الفعل اما أن يتوقف على الداعى أو لا يتوقف ، فأن توقف لزم الجبر ، واذا لزم الجبر لم تكن فاعلية الله تعالى موقوفة على رعاية المصالح ، فلم يلزم من خلو الفعل عن المصلحة ، أن لايكون مراد الوقوع لله تعالى ، فلم يلزم من كون المصلحة واحدة ، عدم المخالفة ، وأن لم يتوقف الفعل على الداعى ، لم يلزم من استواء الضدين فى المصلحة والمفسدة ، عدم الترجيح فى القصد والارادة ، فثبت : أن هذا المؤال لايمنع من صحة المخالفة ،

قوله: « الشيء الذي هو معلوم الوقوع واحد. • وذلك يمنع من الاختلاف في الارادة » قلنا: ارادة الوقوع متقدمة على الوقوع ، الذي هو متقدم على العلم بالوقوع • فيمتنع أن يكون العلم بالوقوع مبيا لارادة الوقوع ، والالزم الدور .

قوله: « هذه الاقسام الثلاثة انما تتولد من حصول المخالفة لا من صحة المخالفة » •

قلنا : ههنا مقدمة يقينية • وهى أن كل ما كان ممكنا ، لايلزم من فرض وقوعه محال ، فلو كانت المخالفة ممكنة ، لم يلزم من فرض وقوعها • لكنه قد لزم المحال من قرض وقوعها • وعند هذا نقول : لو فرضنا الهين ، لكانت المخالفة بينهما • اما أن تكون ممكنة ، والمقسمان باطلان ، فبطل القول بوجود الإلهين •

الحجة الثالثة على امتناع وجود الالهين: هي أنا لو فرضا الهين ، لكان كل واحد منهما قادرا على جميع المكنات ، لان مسفة القادرية لما كانت في حق كل واحد منهما من لوازم الذات ، وكانت نسبة تلك القادرية الى جميع المكنات على السوية ، وجب كونه تعالى قادرا على جميع المكنات ، وإذا ثبت هذا ، لزم أن كل ما كان مقدورا لاحدهما فهو بعينه مقدور للآخر من جهة واحدة ، وهي جهة الايجاد وألاختراع ، الا أن ذلك محال ، لأن كل ما كان مقدورا لقادر ، صح منه ايجاده ، وإذا قصد كل واحد منهما الى ايجاده ، فاما أن يقع دلك القدور بهما معا ، أو لايقع بواحد منهما ، أو يقع باحدهما دون الثانى ، والاقسام الثلاثة باطلة .

أما القسم الأول - وهو وقوعه بهما جميعا - فهذا محال • لأن اسناد الأثر الى المؤثر ، انما كان لامكانه وجوازه • والأثر اذا أخذ مع المؤثر التام ؛ كان واجب الوجود • وكونه واجب الوجود يمنعه من اسناده الى القدرة الثانية • فكون الفعل مع القدرة الثانية ، يمنى من الاسناد الى القدرة الاولى • فيلزم أن يكون حال وقوعه بكل واحدة من القدرتين أن يكون واجب الانقطاع عن كل واحد منهما • وهو جمع بين النقيضين • وهو محال •

وأما القسم الثانى ـ وهو أن لايقع بواحد منهما ـ فهو أيضا محال • لان المانع من وقوعه بهذه القدرة ، وقوعه بتلك القدرة • والمانع من وقوعه بتلك القدره : وقوعه بهذه القدرة • فلا يمتنع هذا الا اذا وجد ذلك ، ولا يمتنع ذلك الا اذا وجد هذا • فلو امتنعا معا ، لوجدا معا • وذلك محال • فيلزم اجتماع النفى والاثبات • وهو محال •

وأما القسم الثالث \_ وهو أن يقع باحدهما دون الآخر \_ فهذا . أيضا محال لوجهين : الاولى: ان كل واحد منها فرضناه قادرا على جميع المكنات ، فلا يكون احدهما الله من الثانى • واذا كان كذلك ، امتنع رجمان اعدهما على الاخسر •

الثاني: ان وقوع التفاوت في القدرة على ايباد المقدور الواحد محال ، لما بينا أن التفاوت في الاقتدار ، يستدعى المكان وقسوع التفاوت في المقدور ، والشيء الذي يكون واحدا وحدة حقيقية يمتنع وقوع التفاوت في القدرة عليه ، فثبت : أن القول بوجود الالهين يفضي الى أحد هذه الاقسم الثلاثة ، وثبت : أن كل واحد منها محال ، فكان القول بوجود الالهين محالا ،

شبهة للخصم: انا نجه في العالم شرا وخيرا • والفاعل المواحد لايكون خيرا وشريرا معا فلابد من القول بالاثنين •

والجوالب : أن الخير أن لم يقدر على على علم ، فهو عاجسز لا يصلح للالهية ، وأن قدر ولم يقعل فهو أيضاً شرير ، لأن الراضى بافعال الشر شرير ، فثبت : أن هذه الشبهة ماقطة والله أعلم ،

### ( فرمنا کران انبرگرو (العیشروی ن خلق الأفعال

العلم: أن للعقلاء في الافعال الاختيارية التي للحيوانات قولين: القول الاول: أن ذلك الحيوان غير مستقل بايجاده وتكوينه واصحاب هذا القول: فرق اربع:

المفرقة الأولى: الذين يقولون: ان الفعل موقوف على الداعى ، فاذا حصلت القدرة وانضم اليها الداعى ، صار مجموعهما علة موجبة للفعل ، وهذا قول جمهور القلاسفة ، واختيار « أبى الحسين البصرى » حمن المغتزلة ـ وهو وان كان يدعى الغلو فى الاعتزال ، حتى ادعى أن العلم ـ بأن العبد يوجد ويستقل بالفعل ـ ضرورى ، الا أنه لما كان من مذهبه: أن الفعل موقوف على الداعى ، واذا كان عند الاسستواء ، يمتنع وقوعه ، وحال المرجوحية أولى بالامتناع ، واذا امتنع المرجوح وجب المراجح ، لانه لا خروج عن النقيضين : كان هــذا عين الفول بالنجير ، لأن الفعل وانجب الوقوع عند عصول المرجح ، وممتنع الموقوع عند عدم المرجح ، فثبت : أن « أبا الحسين » كان شديد الغلو في القول بالنجير ، وان كان يدعى في نظاهر الأمر : أنه عظيم الغلو في الاهتزال ،

الفرقة الثانية : الذين يقولون : المؤثر في وجود الفعل هو مجموع قدرة الله تعالى وقدرة العبد • ويثبته أن يكون هذا قول « الاسستاذ

<sup>(</sup>۱) انظر تقديمنا لكتاب لباب الاشارات والتنبيهات ولكتاب القضاء والقدر للرازى وهو الجزء التاسع من كتابه « المطالب العالية من العلم الالهى » مطبعة مستقلة من العلم الالهى »

أبى اسحاق الاسفرائيني » فانه نقل عنه : أنه قال : « قدرة العبد تؤثر بمعين » .

الفرقة الثالثة: الذين يقولون: الصلاة والزنا، يشتركان في كون كل واحد منهما حركة، وتمتاز احدى الحركتين عن الآخرى بكون الحداهما صلاة، والآخرى زنا و فاذن الصلاة عبارة عن حركة موصوفة بوصف كونها ملاة، والزنا عبارة عن حركة موصوفة بوصف كونها زنا و اذا عرفت هذا فنقول: أصل الحركة انما يوجد بقدرة الله تعالى أما وصف كونها صلاة، وكونها زنا، فانما يقع بقدرة العبد. وهذ قول « القاضى أبى بكر ابن الباقلانى » و

الفرقة الرابعة :الذ ين يقولون لاتاثير لقدرة العبد فى الفعل وفى صفة من صفات الفعل ، بل الله تعالى يخلق الفعل ويخلق قدرة متعلقة بذلك الفعل ، ولا تأثير لتلك القدرة البتة فى ذلك الفعل ، وهذا قول « أبى الحسن الأشعرى » ،

فهذا كله تفصيل مذاهب القائلين بان الحيوان غير مستقل بايجاد

### \* \* \*

والقول الثانى : قول من قال : الحيوان مستقل بايجاد فعله - وهو قول جمهور المعتزلة وهم طائفتان :

الطائفة الاولى: الذين يقولون: نحن نعلم بالضرورة كوننا موجدين الفعالنا وهذا القول اختيار « أبى الحسين البضرى » •

قال صاحب الكتاب: إنا شديد التعجب منه (٢) • انه كيف جمع بين هذا القول ، وبين قوله : « الفعل موقوف على الداعى » ؟ فان هذا غلو في القدر ؟ وأما « محمود غلو في القدر ؟ وأما « محمود

<sup>(</sup>٢) هو شديد التعجب لأنه لم يقهم قصده - فأن غرضة بالماعي :

الخوارِزمى » فانه لما أراد الجمع بين هذين القولين ، قال : « الفعل مع الداعى يصير أولى بالوقوع ، ولا ينتهى الى حد الوجوب » وسنبين أن هذا القدر ضعيف (٣) .

الطائفة الثانية: الذين يقولون: ان علمنا بكوننا موجدين لافعالنا ، علم استدلالى ، وهذا مذهب جمهور مشايخ المعتزله ، فهذا تفصيل مذاهب الناس في هذه المسالة ،

### \* \* \*

### ولنا: دلائل:

الحجة الأولى: ان العبد حال مارجح الفعل ، هل يصح منسه ترجيح الترك بدلا عن الفعل ، أو لايصح ؟ فان كان حال كونه مصدرا للفعل ، لايصح منه الترك ، وحال كونه مصدرا للترك ، لايصح منه الفعل ، فحينئذ العبد غير مستقل لا بالفعل ولا بالترك ، وذلك هو المطلوب ، واما ان صح منه الترك بدلا عن الفعل ، فترجيح احسد الطرفين على الآخر ، اما أن يتوقف على مرجح أو لايتوقف ، فان توقف على مرجح ، و لايتوقف ، فان الله تعالى ، أو لا من العبد ولا من الله ، فان كان من العبد عاد النتسيم الاول ، ويلزم التسلسل ، وان كان من الله تعالى ، فنقول : عنسد حصول ذلك المرجح ، قد صار الفعل راجحا على الترك ، ونقول : طلك المرجحان اما أن يقال : انه انتهى الى حد الوجوب ، أو ما انتهى ذلك المرجوب ، أو ما انتهى الى حد الوجوب ، أن كان الأول هو الحق ، لزم الجبر ، لانه على

هو الحاجة التى يهواها الانسان ويريدها · أو يكون ملجا اليها كالهارب من السبع اذا ظهر له طريقان · والجائع اذا خير بين رغيفين · فان الجوع أو الهرب يدعوه الى اختيار أحدهما ·

<sup>(</sup>٣) هذا في حالة الاختيار ٥٠ وأما في حالة الاضطرار كالهارب من السبع فانه يئتهي ألى نحد الوجوب ٣

تقدير حصول ذلك المرجح ، صار الفعل واجب الوقوع ، وعلى تقدير أن لايحصل ، كان الفعل ممتنع الوقوع ، وان كان الثانى ، هـو أنحق ، وهو أنه ما أنتهى الى حد الوجوب ، فنقول : أذا كان الأمر كذلك ، كان عند حصول ذلك المرجح ، لايمتنع حصول ذلك الفعـن نارة وعدم حصوله أخرى ، وكل ما كان ممكنا لايلزم من فرض وقوعه محـال ،

فلنفرضه تارة واقعا ، وأخرى غير واقع ، فاختصاص أحد الوقتين بالوقوع ، والثانى بعدم الوقوع ، اما أن يتوقف على انضمام قيد زائد اليه ، أو لا ينوفف ، فأن توقف لم يكن الذى حصل أو لا ، تمام المرجح ، لأنه كان لابد معه من هذا القيد ، لكنا كنا فرضنا ما حصل أو لا ، تمام المرجح ، هذا خلف ،

وايضا : فانه يعود التقسيم في المجموع الحاصل من المرجح الاول ، ومن هذا القيد ، فان لم يصر الرجحان واجبا ، افتقر الى مرجح آخر ، ولزم التسلسل ، وهو محال ، وان وجب ، عاد ما ذكرناه من لزوم الجبر ، واما ان كان اختصاص أحد الوقتين بالوقوع ، لا يتوقف على انضمام قيد زائد الى ما كان حاصلا أولا ، مع أن نسبة ذلك المرجح الذي كان حاصلا أولا ، الى وقتى الوقوع واللاوقوع على السوية ، لزم رجحان أحد طرفى المكن المتساوى على الآخر من غير مرجح ، وهو محال ، وأما القسم الثالث : وهو أن يحدث ذلك المرجح ، لا من العبد ولا من الله تعالى ، فهذا يقتضى حدوث الحادثات لا عن محدث ، وتجويزه يبطل القول بالاستدلال بحدوث الحوادث على وجود الله وتعالى ، وهد الله وقيالى ، وهدا باطل ،

هذا كله اذا قلنا بأن العبد حال كونه مصدرا للفعل ، يصح منه الترك بدلا عن الفعل ، الا أن هذا الرجمان يتوقف على مرجح ، أما اذا قلنا : انه لا يتوقف على المرجح ، فجينئذ قد حصل الرجمان لا عن

مؤثر · وتجويزه يبطل القول بافتقار الجائزات الى المؤثر والمرجح ، ويلزم منه نفى الصانع · وأيضا : فبتقدير أن يكون الآمر كذلك ، وجب أن يكون ذلك الرجحان واقعا بالاتفاق ، بمعنى أنه يكون واقعا لا لآمر صدر عن الفاعل · وهـــذا أيضا يقتضى الجبر ، لآنه اذا وقع ذلك الاتفاق ، حصل الفعل سواء أراد أو لم يرد · واذا لم يقع لم يحصل الفعل ، سواء أراد أو لم يرد · واذا لم يقع لم يحصل الفعل ، سواء أراد أو لم يرد · فيكون الجبر لازما أيضا على هــذا التقدير ·

اذا عرفت هذا فنقول: ثبت أن العبد حال كونه مصدرا للفعل ، ان صح منه الترك ، فاما أن يتوقف ذلك الترجيح على المرجح ، أو لايتوقف ، وثبت أن القسمين باطلان ، فثبت أن العبد حال كونه مصدرا للقعل ، يمتنع منه الترك ، وحال كونه مصدرا للترك ، يمتنع منه القعل .

فان قيل : هذا الذى ذكرتم فى الشاهد ، يلزمكم مثله فى الغائب ،
 فوجب أن يكون البارى تعالى علة موجبة بالذات ، لافاعلا بالاختيار .

قلنا: الفرق بين الشاهد والغلب: أن صدور الفعل عن القادر موقوف على الارادة وهذه الارادة في الشاهد محدثة ، فافتقرت الى محدث ، فان كان ذلك المحدث هو العبد ، لزم التسلسل ، وهو محال ، فوجب القول بانتهاء الارادات الى ارادة ضرورية ، يخلقها الله تعالى في العبد (٤) ابتداء ، وعند هذا يصير الجبر لازما ، أما ارادة الله تعالى فهي قديمة عندنا ، فاستغنت تلك الارادة لاجل قدمها عن ارادة أخرى ، فظهر الفرق بين الصورتين ،

الحجة الثانية : لو كان العبد موجدا الأفعال نفسه ، لكان عالما بتفاصيل افعاله ، وهو غير عالم بتفاصيل افعال نفسه ، فوجب ان الايكون موجدا لها ، بيان الملازمة : انه لكونه قادرا يصح منه وقدوع

<sup>(</sup>٤) في القلب: ب

ذلك الفعل بذلك المقدار ، ويصح وقوعه ازيد منه أو أنقص منه ، فوقوع ذلك المقدار دون ما هو ازيد منه ، أو دون ما هو انقص منه ، لايكون الا لاجل القصد والاختيار ، والقصد والاختيار مشروط بالعلم ، لأن القصد الى ايجاد العشرة فوق الخمسة ، ودون العشرين ، لايتأتى الا مع العلم بأنه عشرة ، وليس بخمسة ، وليس بعشرين ،

فثبت: أن العبد لو كان موجدا الأفعال نفسه ، لكان عالما بتفاصيل افعال نفسه ، وهذا هو معنى قوله سبحانه وتعالى: « ألا يعلم من خلق ؟ وهو اللطيف الخبير » ( الملك ١٤ )

أحدها : ان النائم والمغمى عليه قد ينقلب من أحد جنبيه الى وانما قلنا : ان العبد غير عالم بتفاصيل أفعال نفسه لوجوه : الجنب الآخر ، مع أنه ليس له من كمية تلك الأفعال ولا كيفيتها خبر البتة .

والثانى: ان اكثر المتكلمين متوافقون فى اثبات الجوهر الفرد ، ومتى ثبت القول بالجوهر الفرد ، كان التفاوت بين الحركات فى انبطء والسرعة ، الأجل تخلل السكنات فيما بين الحركات ، وسيأتى البرهان على ذلك فى تقرير مسالة الجوهر الفرد ،

واذا ثبت هذا فنقول: النملة اذا تحركت بحركة بطيئة ، فهذاك لانها تحركت في بعض الأحياز وسكنت في بعضها ، ومعلوم أنه ليس عند النملة خبر من كمية عدد تلك الأحياز ، وليس عندها خبر من أنها سكنت ههنا ، وتحركت هناك ، والحال في الآدمي الذي هو أعقل الحيوانات كذلك ، فانه اذا مثى فلاشك أن مشيه أبطا من حركة الفلك ، وذلك لانه سكن في بعض الأحياز ، وتحرك في بعضها ، وهذا الذي هو أعقل الخلق ، لو أراد أن يعرف أنه أين سكن ؟ واين تحرك ؟ لم يعرف ، فعلمنا : أن العبه غير عالم بتفاصيل أحوال فعله ،

الثالث: ان مذهب « أبى على » و « أبى هاشم » : ان الجسم ، اذا تحرك ، فهناك ثلاثة أمور : الجسم ، والمتحركية ، والحركة وهذه الحركة معنى توجب المتحركية ، وتأثير قدرة العبد ليس فى نفس المتحركية ، بل فى هذا المعنى الذى يوجب تلك المتحركية ، وسعلوم أن أكثر العقلاء غافلون عن هذا الثالث ، ولا يخطر ببالهم ، ولاينور فى خيالهم تصور هذا الثالث ، واذا ثبت كونهم غافلين عن ماهيته ، استحال منهم القصد الى ايجاده وتكوينه ، فان ما لايكون متصورا عند الذهن ، امتنع القصد الى ايجاده ، وهذا ألوجه الثانى والثالث مختص بنسايخ المعتزلة ، فاما « أبو الحسين » فانه متوقف فى الجوهر الفرد ، وناى الهذا المعنى الثالث ، فلا يلزمه ذلك ،

الرابع: ان من حرك اصبعه و فلاشك ان ذلك الاصبع مركب من الاجزاء وقامت بكل واحدة منها حركة على حدة وفادا لزم فيمن يوجد الشيء أن يكون عالما بتفاصيله من الكمية والكيفية وجب في محرك هذا الاصبع أن يكون عالما بأن أجزاء هذا الاصبع وكم هي عتى يمكنه القصد الى ايجاد الحركة في كل واحد من تلك الاجراء ويكون عالما بعدد الاحياز الواقعة من مبدأ الحركة الى منتهاها ويكون عالما بعدد الاحياز الواقعة من مبدأ الحركة الى منتهاها ويكون علما الحركات في تلك الاحياز ولما لم يكن شيء من هذه الاحوال معلوما وعلمنا : أن العبد غير عالم بتفاصيل افعال

واذا ثبت هذا فنقول : ظهر انه لو كان موجدا لأفعال نفسه ، لكان عالما بتفاصيل تلك الأفعال ، وظهر أنه غير عالم بتفاصيلها ، فوجب القطع بأن العبد غير موجد لها •

الحجة الثالثة : على أن العبد غير موجد الأفعال نفسه : هو أن ذاته سبحانه وتعالى مستلزمة للقادرية • أما لنفس ذاته عند من يتول : انه تعالى قادر لذاته ، أو بواسطة كونها مستلزمة لمعنى ، وذلك المعنى

يستلزم القادرية ـ عند من يقول: انه تعالى قادر لعنى ـ وعلى التفديرين فان نسبة ذاته الى جميع الممكنات على السوية وفيلزم أن يكون الله تعالى قادرا على جميع الممكنات وأن يكون تعالى قادرا على جميع المعنات وأن يكون تعالى قادرا على جميع المفدورات ، وعلى مقدورات العباد و

اذا ثبت هذا فنقول: ذلك المقدور اما أن يقع بمجموع القدرتين ـ اعنى قدرة الله وقدرة العبد ـ واما أن لايقع بواحدة منهما ، واما أن يقع باحدى القدرتين دون الآخرى ، وهذه الاقسام الثلاثه باطلة ، بعين الدلدل الذى ذكرناه فى مسالة التوحيد ، فوجب أن لايكون العبد قادرا على الايجــاد والتكوين ،

الحجة الرابعة : لو كانت قدرة العبد صالحة للايجاد ، فاذا اراد النه تعالى تسكين جسم ، وقدرنا أن العبد اراد تحريكه ، فاما أن يقع المراداز ، وهو محال ، أو لايقع واحد منهما ، وهو أيضا محال على ما بيناه في مسالة التوحيد - لانه خروج عن النقيضين ، أو يقع مراد الله تعالى دون مراد العبد (٥) وهو أيضا محال ، لان وقوع احدهما ليس أولى من وقوع الآخر ، لان الله تعالى ، وان كان قادرا على ما لانهاية له ، والعبد ليس كذلك ، الا أن ذلك لايوجب التفاوت بين قدرة الله تعالى وقدرة العبد ، في هذه الصورة ، لأن الحركة الواحدة والسكون الواحد ماهية غير قابلة للقسمة والتفاوت بوجه من الوجوه ، واذا كان المقدور غير قابل للتفاوت ، لم تكن القدرة على مثل هذا المقدور قابلة للتفاوت ، فيمتنع أن تكون قدرة الله على ايجاد مثل هذا المقدور قابلة للتفاوت ، فيمتنع أن تكون قدرة الله على ايجاد قادر على سائر المقدورات ، والعبد غير قادر عليها ، لكن ذلك التفاوت لانوجب التفاوت في القدرة على تلك الحركة ، والقدرة على هذا السكون ،

<sup>(</sup>٥) أو يقع أحدهما دون الآخر: ب

واذا ثبت أن قدرة الله تعسالى على ايجساد هسنده الحركة المعينة لايمكن أن تكون أقوى من قدرة العبد على ايجاد هذا السكون ، استحال أن يقال : أن مقدور الله تعالى أولى بالوقوع من مقدور العبد ، وثبت أن التفاوت الحاصل بسبب أن قدرة الله تعالى متعلقة بما لانهاية له وقدرة العبد متعلقة بالمتناهى ، لايقدح فى ذلك التساوى ، فثبت : أن بتقدير أن تكون قدرة العبد صالحة للايجاد ، يلزم احد هسنده الاقسام الثلاثة ، وثبت : أن كل واحد منها باطل ، فلزم القطع بان قدرة العبد غير صالحة للايجاد .

الحجة الخامسة: أن الفعل الاختيارى لايقع منه ، الا ما تعلق به القصد والاختيار • والكافر لايقصد ولايختار احداث الجهل ، بلل لايقصد الا العلم والصدق ، فكان يجب أن لايحصل له الا العلم والصدق • ولما قصد العلم وحصل له الجهل ، علمنا : أن وقوعه ليس بايقاعه بل بايقاعا غيره •

فان قيل : انما حصل ذلك الجهل ، لأنه ظن انه علم ، فلا جرم قصد ايقاعه .

قلنا: فهو انما اختار الجهل بسبب أنه كان ذلك الجهل المتقدم حاصلا له ، فان كان القول فيه كما في الأول ، لزم أن يكون كل جهل مسبوقا بجهل آخر ، لا الى بداية وذلك محال ، فاذن لابد من انتهاء هذه الجهالات الى جهل أول ، غير مسبوق بجهل آخر ، وذلك الجهل الأول يستحيل أن يكون بسبب أن الانسان اختاره ، لأن الانسن لايختار ذلك البتة ، فثبت : أن ذلك الجهل الأول انما حصل بايجاد الله تعالى وتخليقه ، وسائر الجهالات تفرعت عليه ، فكان الكل مسنندا بالحقيقة الى تخليق الله تعالى وتكوينه ،

وأما المعتزلة • فكلامهم في هذا الباب في غاية الكثرة والبسط ،

الا أنه يرجع الكلّ الى حرف واحد ، وهو أنه لولا الاستقلال بالفعل ، لكان الأمر والنهى والمدح والذم والثواب والعقاب: باطلا •

والجواب: أن هذا السؤال لازم عليكم أيضا ، من ستة أوجه:

الأول - هو ان العلم بعدم الايمان ووجود الايمان ، متضادان متنافيان لذاتيهما ، كما أن الحركة والسكون متنافيان متضادان لذاتيهما ، وذلك لان العلم بعدم الايمان لايكون علما ، الا مع عدم الايمان ، وعدم الايمان ووجوده متنافيان ، فوجب القول بان العلم بعدم الايمان ، مناف ومضاد لوجود الايمان ، وكما أن الأمر بالجمع بين الحركة والسكون ، أمر بايجاد ما يمتنع وجوده ، فكذلك الأمر بالايمان ، مع قيام العلم بعدم الايمان أمر بالجمع بين الضدين ،

اذا عرفت هذا ، فنقول : انه تعالى كان عالما من الآزل الى الآبد ، بأن « أبا لهب » لايؤمن ، ثم انه كان يأمره بالايمان ، فكان هذا أمرا بالجمع بين النفيضين ، وهو محال ، فالقول بنكليف ما لايطاق لازم عليه في مسالة العلم ، كما أنه لازم علينا في مسالة خلق الافعال ،

ولو أن جملة العقلاء اجتمعوا وأرادوا ، أن يوردوا على هـــذا الكلام حرفا ، لم يقدروا عليه ، الا أن يلتزموا مذهب « هشام بنالحك م » وهو أنه تعالى لايعلم الآشياء قبل وقوعها ، لا بالوجود ولا بالعدم ، الا أن أكثر (٦) المعتزلة يكفرون من يقول بهذا القول ، والله أعلم ،

الوجه الثانى فى الالزام: انه تعالى قال: « ان الذين كفروا ، مواء عليهم اأنذرتهم أم لم تنذرهم لايؤمنون » [ البقرة ٢] • فأولئك الذين أخبر الله عنهم بهذا الخبر ، لو آمنوا لانقلب هذا الخبر كذبا ،

<sup>(</sup>٦) أكثر: ب ـ والمعتزلة يكفرون بناء على تغير العلم المستلزم قيام الحوادث بالذات • لكن اذا فسرت قوله تعالى « فليعلمن الله » على معنى أن الله يكلم الناس على قدر عقولهم فان المعتزلة لايكفرون, على هــذا التقسير •

والكذب على الله تعالى محال • والمفضى الى المحال محال • فكان صدور الايمان عنهم محالا ، مع أن الله تعالى كان يأمرهم بالايمان •

الوجه الثالث: انه تعالى كلف « أبا لهب » بالايمان • ومن جملة الايمان تصديق الله تعالى فى كل ما أخبر عنه • ومما أخبر عنه ؛ أن « أبا لهب » لايؤمن • فقد صار « أبو لهب » مكلفا بأن يؤمن ، بأنه لايؤمن • وهذا تكليف بالجمع بين النقيضين •

الوجه الرابع: هو ان توجه التكليف على العبد ، اما ان يكون حال استواء الداعى الى الفعل أو الترك ، أو حال رجحان احت الداعيين على الأخر ، أما الأول فهو تكليف بما لايطاق ، لأن الاستواء والرجحان متناقضان ، فلو كلف حال الاستواء بالترجيح ، لكان فد وقع التكليف بالجمع بين النقيضين ، وأما الثانى فهو أيضا تكليف بما لايطاق ، لأنه ان كلف بالراجح ، فالراجح وأجب الوقوع ـ على ما بيناه ـ وما كأن واجب الوقوع لنفسه ، استحال أن يكون وقوعه بايقاع موقع منفصل ، فكان أمره بايقاعه ، أمرا له بما ليس فى وسعه ، وان كلف بالرجوح فالمرجوح ممتنع الوقوعو ، فكان هذا أمرا بايقاع ما يكون ممتنع الوقوع ، والله أعلم ،

فان قيل: لم لايجوز أن يقال: أنه حال استواء الداعيين ، يكون مامورا بالترجيح لا في هذه الحالة التي هي حالة الاستواء ، بسل في الحالة الثانية منهما ؟ قلنا: أذا توجه عليه هذا التكليف في حال الاستواء ، فاما أن يؤمر حال الاستواء بأن يحصل الترجيح في هذه الحالة التي هي حال الاستواء ، فيكون هذا جمعا بين النقيضين ، وأما أن يقال: أنه في هذه الحالة مأمور بأن يوقع الترجيح في الحالة الثانية من هذه الحالة ، ونقول: هذا القسم أيضا ينقسم الى قسمين ، وذلك لانه أما أن يكون المراد منه: أنه حال الاستواء أعلمه أنه أذا

جاءت الحالة الثانية ، فهو فى تلك الحالة الثانية مأمور بايقاع الترجيح ، لكن على هذا التقدير لاتكليف عليه فى حال الاستواء ، بل اعلمه أنه فى الحالة الثانية سيصير مكلفا ، واذا كان كذلك فنحن نقول : عند مجىء الحالة الثانية ، اما أن يكون الحال حال الاستواء ، أو حال الترجيح ، ويعود الاشكال المذكور ، واما أن يكون المصراد منه : أنه فى حالة الاستواء مأمور فى هذه الحالة ، بأن يوقع الرجحان فى الحالة الثانية ،

لكن على هذا التقدير يتوجه تكليف ما لايطاق • لأن ايقاع الرجحان فى الزمان الثانى ، مشروط بحصول الزمان الثانى ، وحصول الزمان الثانى فى الزمان الأول محال ، فكان ايقاع الترجيح فى الزمان الثانى عند حصول الزمان الأول ، موقوفا على شرط محال ، والموقوف على المحال محال ، فقول القائل : انه كلف حال الاستواء بان يوقع الترجيح فى الزمان الثانى : يكون تكليفا بما لايطاق .

الوجه الخامس: أن نقول: أن شيئا من التصورات غير مكتسب ، فشىء من التصديقات غير فشىء من التصديقات غير مكتسب ، فشىء من التصديقات غير مكتسب ، مع أنه ورد الآمر بتحصيل المعرفة ، فكان هذا تكليفا بما لايطاق ، وانما قلنا : أن شيئا من التصورات غير مكتسب ، لآن من طلب اكتسابه ، فأما أن يكون له شعور بتلك الماهية ، وأما أن لايكون فأن كان له شعور بتلك الماهية ، وطلب الحاصل مال ، وأن لم يكن له شعور بتلك الماهية ، استحال طلبها ، لأن الغافل عن الشىء ، يمتنع أن يكون طالبا له ،

فان قلت : انه مشعور به من وجه دون وجه • قلت : الوجه ، الشعور به مغاير للوجه الغير مشعنور به ، فالمشعور به أمتنع طلبه ، لكونه مغفولا عنه •

وانما قلنا : انه لما كانت التصورات غير مكتسبة ، كانت التصديقات البديهية غير مكتسبة ، وذلك أن التصديقات البديهية هى التى يكون مجرد طرفى موضوعها ومحمولها ، كافيا فى جزم الذهن باثبات احدهما للآخر أو سلبه عنه ،

وعلى هذا التقدير: ان حضرت التصورات ، كان ذلك التصديق واجب الحصول ، وان لم تحضر كان ذلك التصديق ممتنع الحصول ، واذا كان هذا التصديق واجب الحصول ، لزم الدوران ، نفيا واثباتا عند حضور تلك التصورات نفيا واثباتا ، وثبت : ان حضور تلك التصورات نفيا واثباتا ليس باختيار الانسان ، فلزم أن يكون حصول هذه التصديقات نفيا واثباتا ، ليس باختيار الانسان ، فثبت : ان هذه التصديقات البديهية ، ليس شيء منها مكتسبا ،

وانما قلنا : انه لما كان الآمر كذلك ، امتنع أن يكون شيء من التصديقات مكتسبا ، وذلك لآن التصديقات المكتسبة لا تتسلسل ولا تدور ، بل لابد من انتهائها الى المكتسب الآول ، فيكون التصور المكتسب الآول هو تلك البديهيات لامحالة ، فتلك البديهيات اما أن تكون تامة في استلزام المكتسب الآول ، ولما أن لاتكون ، فأن كانت البديهيات تامة ، لزم من حصولها حصول المكتسب الآول ، ويلزم من عدمها امتنساع حصول المكتسب الآول ، لانه لاسبب للمكتسب الآول الا تلك البديهيات وحينئذ يكون المكتسب الآول واجب الدوران ، نفيا واثباتا ، معمل ما لايكون باختياره ، لا نفيا ولا اثباتا ، وحينئذ يخرج المكتسب الآول عن أن يكون باختياره ،

واذا عرفت هذا فنقول: حال المكتسب الثانى بالنسبة الى المكتسب الأول \_ كما ذكرناه \_ وعلى هذا التقدير ، لايكون شيء من العلوم مكتسبا .

وأما أن قلنا بأن تلك البديهيات غير تامة في استلزام المكتسب الأول ، فحينئذ لابد مع تلك البديهيات من شيء من المكتسبات ، فحينئذ يكون ذلك المكتسب مقدما على أول المكتسبات ، وذلك محال ، فثبت وما ذكرنا : أن جميع العلوم ، أما بديهية ، وأما أن تكون من أحوازم البديهيات ، وشيء منها ليس بمكتسب ، فأذن شيء من المعلوم غير مكتسب ، ولاشك في ورود الأمر بها ، لقوله تعالى : « فأعلم : أنه لا اله الا الله » [ محمد ١٩] فثبت : أن تكليف مأ لايطاق لازم على الكل ،

الوجه السادس: انه ورد الامر بتحصيل معرفة الله تعالى فنقول: اما أن يقال: انه توجه هذا الامر على من يعرف الله ، أو على من لايعرف الله تعالى • فأن كان الاول كان هذا أمرا بتحصيل الحاصل وانه محال • وأن كان الثانى كان هذا توجها لامر الله تعالى على من لم يكن عارفا بالله تعالى • والجاهل بالذات جاهل بالصفات ، فاذن هذا الامر متوجه على شخص لايمكنه حال بقاء ذلك الامر ن يعرف الامر والامر • وذلك عين تكليف ما لايطاق •

فثبت بهذه الوجوه السنة : أن تكليف ما لا يطاق لازم على الكل · والاستقصاء في أصول الفقه ·

فان قيل : هب أن هذا الاشكال لازم على الكل • فما الحيلة لنا ولهم في دفعه ؟

قلنا : الحيلة ترك الحيلة ، والاعتراف بانه يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد ، وانه لا يسئل عما يفعل وهم يسئلون •

وهذا الخر المباحث المحصلة في هذا الباب • وبالله التوفيق •

# ولمسألم ولان لائة ولانعيشروق

# ف أنه لا يخرج شئ من العدم إلى الوجود إلا بقدرة الله تعالى

اعلم: ان أكثر أرباب (١) الملل يخالفوننا في هـذه المالة ولو أطنبنا في شرح المذاهب وابطالها ، لطال الكتاب الا أنا ههنا نكتفى بالاختصار ٠

فنقول : الذي يدل على صحة قولنا وجوه :

الأول: ان علة صحة المقدورية هي الامكان ، والامكان حكم مشترك فيه بين كل المكتات ، واذا كانت العلة مشتركة فيها ، كان الحكم كذلك ، فاذن كل حكم (٣) المكتات مشتركة في كونها بحيث يصح أن تكون مقدورة لله تعالى ، والمقتضى لكونه قادرا على المقدور ، هو ذاته ، ونسبة الذات اللي الكل على السوية ، فلما اقتضت الذات كونه تعالى قادرا على البعض ، وجب أن تقتضى كونه قادرا على الكل ، فثبت : أنه تعالى قادر على كل المكتات ، فلو فرضنا شيئا آخر يصلح لأن يكون مؤثرا في الوجود ، فعند فرض اجتماع هذين المؤثرين ، يصلح لأن يكون مؤثرا في الوجود ، فعند فرض اجتماع هذين المؤثرين ، الما أن يقع الآثر بهما ، أو لا يقع بواحد منهما ، أو يقع باحدهما دون الثاني ، والاقسام الثلاثة باطلة ، لما مرت الاشارة اليه في مسالة التوحيد ، ومسالة خلق الافعال (٣) فوجب القطع بانه لاشيء سوى قدرة الله تعالى يصلح للتأثير والتكوين ،

<sup>(</sup>١) آکثر: ب

<sup>(</sup>٢) حكم [ 1

<sup>(</sup>٣) الاعمال: ا

الثانى: ان صفة الامكان صفة واحدة فى المكنات ، وانها محوجة الى المؤثر ، فاما أن يقال : الامكان يحوج الى مؤثر معين ، أو يحوج الى مؤثر غبر معين ، والثانى محال ، لأن ما لا يكون معينا فى نفسه ، لايكون موجودا ، وما لا يكون موجودا استحال احتياج غيره اليه فى الوجود ، فاذن الامكان يحوج الى شىء معين ،

وذلك المعين اما أن يكون من المكنات ، واما أن لايكون و لا جائز أن يكون من المكنات والا لكان امكان ذلك الشيء يحوجه الى نفسه ، وحينئذ يكون موجدا لنفسه وكل ما كان موجدا لنفسه ، كان واجبا لذاته ، فيكون المكن لذاته واجبا لذاته وهو محال ولما بطل أن يكون ذلك الثيء من المكنات ، ثبت : أنه واجب لذاته ، فثبت : أن الامكان يحوج جميع المكنات الى الموجود الواجب لذاته ، فيكون والمحال وهو المطلوب ، فيكون المائنات الى الموجود الواجب لذاته ، فيكون المائنات هو المعلوب ، وهو المطلوب ،

فان قيل: لم لايجوز أن يكون الامكان علة للحاجة الى المؤثر ، من حيث انه مؤثر ، والمؤثر من حيث هو مؤثر ، له ماهية واحدة ، بننوع ، وهى لاتمنع دخول أشياء كثيرة تحتها بالعدد ،

والجواب: لما كان المؤثر من حيث انه مؤثر ، مفهوما واحدا ، مشتركا فيه بين ذوات الماهيات المختلفة ، يلزم أن تكون المؤثرية لاحقا من لواحق تلك الماهيات المختلفة ، وكل ما كان كذلك ، كان مفتقرا الى المؤثر ، ويعود التقسيم الأول فيه ، ولا ينقطع الافتقار والاستناد ، الا عند الانتهاء الى الذات ، ويجب أن تكون تلك الذات معينة ـ كما بيناه ـ وحينئذ يحصل المطلوب ،

الحجة الثالثة - هى مبنية على أصول الجكماء -: هى أن كل ما كان ممكنا لذاته ، فهو قابل للوجود والعدم ، فلو كان شيء من

المكنات مؤثرا فى وجود شىء آخر ، لزم كون الشىء الواحد قابلا وفاعلا معا ، وهو محال ، فاذن الممكن له خاصية القبول ، وليس لله صلاحية التأثير ، كما أن الواجب لذاته ، له خاصية التأثير ، وليس له صلاحية القبول ،

### واعلم : أن المخالفين في هذه المسالة فرق كثيرة :

الفرقة الاولى من المخالفين فى هذه المسالة: الفلاسفة ، الذين يقولون : المعلول الاول لذات الله تعالى من غير واسطة شىء واحد ، وهو العقل الاول ، وأما سائر الاشياء فهى معلولات معلولاته ، ولهم فيه شميه:

الشبهة الأولى: ان مفهوم انه تعالى مصدر (١) غير مفهوم الله مصدر (ب) بدليل: أنه يصح العلم باحدهما مع الجهل بالخصر وهذان المفهومان اما أن يكونا داخلين في الماهية ، أو خارجين عنها ، أو يكون أحدهما داخلا في الماهية ، والآخر خارجا عنها .

فان كانا داخلين فى الماهية - وهو القسم الاول - كانت الماعدة مركبة • وهذا فى حق واجب الوجود محال •

وان كانا خارجين عن الماهية - وهو القسم الثانى - فلا شك انهما من لواحق هذه الماهية وكل ما كان خارجا عن الماهية لاحقا لها غير مستقل بنفسه ، فانه يكون ممكنا بذاته واجبا بغيره ، وحينئذ يعود التقسيم من أن تكون تلك الماهية مصدرا الاحد هذين اللازمين مغايرة لكونها مصدرا للازم الثانى وان كان هذان المفهومان أيضا خارجين عن الماهية ، لزم اما التسلسل وأما الانتهاء الى الكثرة في الماهبة - وهو القسم الاول -

وأما القسم الثالث : وهو أن يكون أحد القسمين داخلا في الماهية والآخر خارجا (٣) عنها فهذا يقتضى أن تكون هذه الماهية مركبة ، لأن كل ماله جزء ، فأقله أنه مركب من جزئين ، وذلك يقتضى أن يكون المعلول واحدا ، لأن الجزء متقدم والمعلول متأخر ، والجزء لايكون معلولا ،

فثبت : أن القول بصدور الشيئين عنه ، يفضى الى هذه الاقسام الباطلة ، فيكون باطلا •

الشبهة الثانية: اذا صدر عن الشيء الواحد باعتبار واحد ، الألف والباء ـ والألف لاشك أنه غير الباء ـ فمن حيث انه صدر عنه الألف نم يصدر عنه الباء ، والباء ليس بالألف ، ومن حيث انه صدر عنه الباء ، لم يصدر عنه الألف ،

الشبهة الثالثة : العلة لابــد أن تكون ملائمة للمعـلول ، والشيء الواحد بالاعتبار الواحد ، لو أوجب الشيئين المختلفين ، لـزم أن يكون الشيء الواجد بالاعتبار الواحد ملائما لشيئين مختلفين ، والملائم للشيئين المختلفين مختلف ، فيلزم أن يكون الشيء الواحد بالاعتبار الواحد ، مخالفا لنفسه ، وهو محال ،

الشبهة الرابعة ؛ لما شاهدنا أن تأثير النار هو التسخين ، وتأثير الماء هو التبريد ، استدللنا بهذين الآثرين (٤) على أن طبيعة الماء مخالفة لطبيعة النار ، واذا كان اختلاف الآثر ، دالا على اختلاف المؤثر ، فبأن يدل على تعدد المؤثر اولى .

<sup>(</sup>٣) لا خارجا: ا

<sup>(</sup>٤) الأمرين: ١

والجواب عن الشبهة الأولى: ان الوحدة يصدق عليها انها نصف الاثنين ، وثلث الثلاثة ، وربع الأربعة ، فنقول : مفهوم أنها نصف الاثنين ، مغاير لمفهوم أنها ثلث الثلاثة ، ويعود التقسيم الذي ذكرتم فيها ، فيلزم وقوع الكثرة في الوحدة • وذلك محال • ولما كسان هذا الكلام باطلا ، فكذا ماذكرتم •

والجواب عن الشبهة الثانية: أن نقيض أنه صدر عنه الألف ، هـو أنه ما صدر عنه الالف ، لا أنه صدر عنه ما ليس بالف ، والفرق ظاهر بين قولك ماحصل بالألف وبين قولك حصل ماليس بالألف • ولو صح ما ذكرتم لزم أن لا يقبل الواحد الا الواحد ، لأنه قبل الألف وقبـل الباء \_ والباء ليس بالف \_ فحين قبل الألف لم يقبل الباء (٥) ولك محال • ولما كان هذا الكلام باطلا في جانب القابل ، فكذا في جانب الفاعل •

والجواب عن الشبهة الثالثة : ان الملائم غير ملخص المعنى • فان اردتم به كون العلة مماثلة للمعلول ، فهذا خطا ٠ لأن المعلول لذاته محتاج الى العلة ، والعلة لذاتها مؤثرة في المعلول ، فلو كانت العلة والمعلول مثلين ، لزم كون العلة معلولا والمعلول علة ، وهو محال . وان كان المراد من الملائمة شيئا آخر ، فلابد من بيانه ٠

والجواب عن الشبهة الرابعة : أن الذي به عرفنا أن طبيعة الماء تخالف طبيعة النار ، ليس هـو مجرد اختلاف الأثرين ، بـل لما رأينا الماء حاصلا بدون التسخين ، والنار حاصلة بدون التبريد ، علمنا بهذا : اختلاف طبيعتيهما • فالحاصل : أن المعرف لاختلاف الطبيعتين هو تخلف الآثار ، لا اختلاف الآثار (٦) ٠

<sup>(</sup>٥) في الأصل : الألف

<sup>(</sup>٦) تخلف الآثار لانها من اختلاف المؤثر: ١ - وبعدها في الأصل: النوع الثانى من المخالفين الننوية الذين ٠٠٠ الخ

والفرقة الثانية من المخالفين في هدفه المسالة: الثنوية الذين ينسبون الخير الى النور ، والشر الى الظلمة ، واعلم: أن النسور كيفية قائمة بالجسم ، ونحن قد دللنا على أن الجسم محدث ، فكان القول بحدوث النور الذي هو كيفية قائمة بالجسم أولى .

وقدماء المشايخ ابطلوا مذهبهم: بأن من قال اخطات · فقائل هذا القول اما أن يكون هو النور ، أو الظلمة · فان كان هو النور ، فان كان صدقا ، فالنور قد فعل الثر ، وان كان كذبا ـ والكذب شر ـ فالنور قد فعل الشر ، وان كان قائل هذا القول هو الظلمة ، فان كان صدقا ـ والصدق خير ـ فالظلمة فعلت الخير ، وان كان كذبا ، فالظلمة ما فعلت الخط ، وترك الخطأ خير ، فالظلمة فعلت الخير ،

الفرقة الثالثة من المخالفين في هذه المسألة : المنجمون ، الذين يقولون : المدبر في هذا العالم السفلي هو الأفلاك والكواكب ، والذي يدل على بطلان قولهم : ان الأفلاك ، اما أن تكون بسائط أو مركبة من أجزاء (٧) كل واحد منها بسيط في نفسه ، وكل بسسيط فيانه يحصل له جانبان بحيث يكون كل واحد منهما مساويا للآخر في تمام الماهية ، وكل ما كان كذلك ، فكل ما صح على أحد جانبيه صح على الآخر بكل ما كان كذلك ، فكل ما صح على أحد جانبيه صح أن ينقلب الآخر بكل ما كان كذلك سفما كان ممسوس يمينه صح أن ينقلب ممسوس يساره ، وبالعكس ، وكل ما كيان كذلك ، فيان التركيب والانحلال جائزان على أجرام والانحلال جائزان على أجرام الفلك والكواكب ، فيلزم من هذه النكتة : فساد أصيول الفلاسفة ، اصحاب المجسطي في أجرام الفلك ، ويلزم القول بافتقارها في ذوانها وصفاتها وإشكالها الى تقدير فاعل مختار ،

<sup>(</sup>٧) أجسرام: ب

واحتجوا بانا نشاهد أن تغيرات أحسوال هذا العالم مربوطة بتغيرات أحوال الكواكب • ويدل عليه : حال الليل والنهار ، وحال الفصول الأربعة •

والجواب: ثبت في المنطق انه لايلزم من حصول شيء عند شيء ، ومن عدمه عند عدمه ، كونه معللا به ، لاحتمال حصول هذا الدوران مع شطر العلة وشرط العلة ، ومع صفة لازمة للعلة طردا وعكسا ، مع انه يكون اجنبيا عن التاثير .

الفرقة الرابعة من المخالفين فى هذه المسألة: الطبيعيون • وهم يقولون : ان حوادث هذا العالم من المعادن والنبات والحيوان ، معللة بامتزاج هذه العناصر بعضها مع بعض •

واعلم ـ ان القول بالمزاج باطل · وذلك لآن هذه العناصر اذا اختلطت وامتزجت فاما أن يكون تأثير كل واحد منها في الآخر ، وتأثر كل واحد منها عن الآخر : يقع دفعة ، واما أن بوجد تأثير أحدهما في الآخر ، ثم بعد ذلك يعود ذلك المغلوب غالبا ·

والأول باطل ، لأن المؤثر في انكسار كل واحد منهما: قسوة الآخر ، فالحار والبارد لو حصل انكسارهما معا - وحال حصول العلول لابد من حصول العلة - يلزم أن يكونا في غاية القوة حال كونهما منكسرين ، وذلك محال ، والثاني باطل أيضا ، لأن المغلوب بعسد صيروته مغلوبا ، يمتنع أن يعود غالبا مع أنه حال قوته ، كان عاجزا عن قهره ،

لا يقال : لم لايجوز أن يقال : النارية صفة قائمة بجسم النار ، وتلك الصفة علة للحرارة واليبوسة ، وكذا المائية صفة قائمة بالماء ،

وتلك الصفة علة للبرودة والرطوبة • فالكاسر لبرد الماء ورطوبته ، ليس هو حر النار ويبسها ، بل ناريتها ، والكاسر لحر النار ويبسها ، ليس هو برد الماء ورطوبته ، بل مائيته ؟

وعلى هذا التقدير يزول السؤال لآنا نقول: النارية والمائية انما يتنافيان بواسطة مابين اثريهما من التنافي · وحينئذ يعود الكلام الأول ·

الفرقة الخامسة من المخالفين في هذه المسالة: المعتزلة • أمسا « النظام » فقال: انه تعالى غير قادر على خلق القبيح • قال: لأن صدور هذه الأشياء عن الله تعالى محال • وكل محال فهو غير مقدور • وانما قلنا: انه محال • لأن صدور هذه الأشياء عن الله تعالى ، يستلزم المجهل ، أو الحاجة وكل واحد منهما محال • ومستلزم المحال محال • فصدور هذه الأشياء عن الله تعالى محال • وانما قلنا: ان المحسال غير مقدور ، لأن المحال ما يمتنع وقوعه ، والمقدور هسو الذي يمكن وقوعه • والجمع بينهما محال •

والجواب على مذهبنا: ان خلق شيء من الآشياء لا يدل في حق الله تعالى على الجهل ، ولا على الحاجة · فزال هـذا السؤال ·

واما على مذهب « المعتزلة » فالجواب عن هـذه الشبهة : ان معنى كون القبائح مقدورة لله تعالى : انه لو صح تحقق الداعى الى فعل هذه القبائح فى حق الله تعالى ، كانت قادريته صالحة لايجادها ، فالحاصل : أن فعل هـذه القبائح وان كـان ممتنعا لامتناع الداعى ، لكنه غير ممتنع بالنظر الى صلاحية القدرة ،

وأما « الكعبى » فانه يقول : انه تعالى غير قادر على مثــل مقدور العبد ، لآن فعل العبد اما طاعة أو معصية ، وهما محالان على الله تعالى فثبت : انه تعالى غير قادر على مثل فعل العبد ،

والجواب: ان طاعة العبد ومعصيته ، اما حركة واما سكون ، والله تعالى قادر على جميع الحركات والسكنات ،

وأما البصريون فقد سلموا أسه تعالى قادر على منل مقدور العبد ، الا أنهم فألوا: انه بعالى غير قادر على نفس مقدور العبد ،

واحتجوا عليه: بأن ما كان مقدورا للقادر ، فلابد أن يحصل عند مايدعوه الداعى الى فعله ، وأن لايحصل عندما يصرفه الصارف عن فعله ، فلو فرضنا مقدورا واحدا بين قادربن ، وحصل الداعى الى الفعل فى حق أحدهما ، وحصل الصارف عن الفعل فى حق الثانى ، لزم أن يوجد ذلك الفعل-وأن لايوجد ، وهذا محال ، فالقول بوجود مقدور بين قادرين محال ،

والجواب : [ (٨) أن من جوز وجود مقدور واحد لنادرين • لم يسلم أنه يلزم من تحقق الصارف في حق أحد القادرين عن الفعل أن لايوجد الفعل ، لاحتمال أن يكون قصد غيره الى ايجاده سببا لوجوده •

وايضا: الرجل اذا اعتمد على جسم آخر ، فحدثت حركة فى ذلك الجسم الآخر ، فقد اتفقت المعتزلة على أن الحركة الحاصلة فى ذلك الجسم المباين ، انما حصلت بتأثير هذا الاعتماد وتأثير هذه المدافعة ، وأصحابنا أنكروا ذلك ،

وهذه هي المالة ] (٨) المشهورة بمسالة التولد •

وحجة اصحابنا : انه لو صح القول بالتولد ، لزم وقوع الانر الواحد بمؤثرين مستقلين بالآثر ، وهذا محال فالقول بالتولد محال ، بيان الملازمة : انه اذا التصق جوهر فرد ، بكف رجلين ، ثهم ان أحدهما جذب الكف في حال مادفع الآخر أيضا كفه ، فلو صح القول بالتولد ، كان الجذب مولدا للحركة في ذلك الجوهر ، كما أن الدفع

<sup>(</sup>٨) ما بين القوسين : سقط ب

مولد للحركة فيه • فاما أن تتولد من كل واحد منهما حركة على حدة أو تتولد منهما معا حركة واحدة • والأول باطل ، لأنه يقتضى حصول النجسم الواحد ، في الحيز ، في الآن الواحد ، مرتين • وهذا غير معقول

وأيضا: فعلى هذا التقدير ، تكون الحركان منهائلنين ، السر استناد أحدهما الى الجذب ، والنابية الى الدفع أولى من العكس ، فيلزم امتناد كل واحد من الحركنين الى الجذب والى الدفع ، فيعود الامر الى وقوع الابر الواحد بمؤثرين مستقلين ، ولما بطل هذا القسم ثبت : أنه حصل فى ذلك الجوهر الفرد حركة واحدة ، حصلت بعلة الجذب وبعلة الدفع ، ثم كل واحدة من هاتين العلتين مستقلة باقنضاء هذا الاثر ، مع القول بالتولد ، فيلزم حصول الاثر الواحد بمؤثرين عد الخبن ، وذلك عمال ، لان ذلك الاثر يستغنى بكل واحد منهما عن كل واحد منهما ، وهو محال ،

واد تدلال المعتزلة على القول بالتولد: انما هو لحسن المدح والذم ، والثواب والعقاب ، وقد تقدم الجواب عنه في مسالة خلق الافعال .

# والمناكمة الروية فالليشري

## خى بىيان أنه تعالى مربيطجيع المكائنات

مذهب المعتزلة : أن الارادة توافق الأمر : فكل ما أمر الله به ، فقد أراده • وكل مانهي عنه ، فقد كرهه •

ومذهبنا : أن الارادة توافق العلم • فكل ما علم وقوعه فهو مراد الوقوع ، وكل ماعلم عدمه فهو مراد العدم • فعلى هدذا ايمان . « أبى جهل » مأمور به • وهو غير مراد ، وكفره منهى عنه • وهو مدراد •

#### لنا وجهان :

الحجة الأولى: قد دللنا على أنه تعالى خالق أفعال العباد · وكل من خلق شيئا لا على مبيل الاكراه والا لجاء ، فهو مريد لذلك الشيء ، فوجب القطع بأنه تعالى مريد لجميع أفعال العباد ·

الحجة الثانية : انه تعالى علم من « أبى جهل » أنه لايؤمن ، وقد بينا أن العلم بعدم الايمان مضاد لوجود الايمان ، وعند قيام أحد الضدين كان الضد الثانى ممتنع الوجود لذاته ، فاذن ايمان « أبى جهل » ممتنع الحصول مع ذلك العلم ، وكل المعلومات معلوم لله تعالى ، فالله تعالى لابد وأن يكون عالما بامتناع وجود هذا الايمان ، ومن كان عالما بكون الشيء ممتنع الوجود ، استحال أن يكون مريدا لوجوده وهذا يدل على أنه سبحانه وتعالى يمتنع أن يكون مريدا لمصدور الإيمان عن الكافر ،

#### واما المعتزلة • فقد احتجوا على قولهم بوجوه:

الشبهة الأولى: انه تعالى امر الكافر بالايمان · وكل من امر بشيء فهو مريد لوجود المامور بـــ ، فيلزم أن يكون الله تعالى أراد الايمان من الكافر ·

الشبهة الثانية : ارادة الكفر والفسق سفه ، والسفه لايليق بالمكيم ، وأيضا : ان من أراد منه الكفر والفسق ، ثم انه يعاقب عليهما ، كان ذلك غاية السفاهة ،

الشبهة الثالثة : الطاعة عبارة عن تحصيل مراد المطاع • فلو أراد الله تعالى الكفر من الكافرين ، لكان الكافر مطيعا لله تعالى بكفره • وذلك باطل بالاتفاق •

الشبهة الرابعة : الرضا بقضاء الله تعالى واجب بالاجماع ، فلو كان الكفر بقضاء الله تعالى ، لوجب الرضا بالكفر ، لكن هذا باطل • لان الرضا بالكفر كفر •

الشبهة الخامسة : لو أراد الله تعالى الكفر من الكافر ، وخلق الكفر في الكافر ، لكان تكليف الكافر بالايمان تكليف بما لايطاق ، وهذا باطل بالعقل والسمع ،

أما القعل : فلان كل انسان يجد بالضرورة من نفسه ، أنه ان اراد الطاعة ، يمكنه فعلها ، فكيف يقال : انه غير متمكن من الطاعة ، مع أنه يجد بالضرورة ثبوت هذه المكنة ؟

اما السمع : فقوله تعالى : « وماذا عليهم لو آمنوا بالله ؟ » - [ النساء ٣٩] « فما لهم عن التذكرة معرضين » [ المدثر ٤٩] وكذا القول في جملة الآيات الدالة على أن الانسان غير عاجز عن الاتيان بالطاعات ٠

الشبهة السادسة: التمسك بقوله تعسالى: « ولا يرضى لعباده الكفر » [ الزمر ۷ ] وقوله تعالى: « وما الله يريد ظلما للعباد » [ غافر ۳۱ ] وبقوله « ويهدى من يشاء » (۱) [ فاطر ۸ ]

#### \* \* \*

والجواب عن الشبهة الأولى: لانسلم أن الأسر بالنيء يستدعى ارادة المأمور به • فأن النزاع ما وقع الا فيه •

وعن الشبهة الثانية (٢): إنا سنقيم الدلالة القاطعة ـ إن شاء الله تعالى ـ على أن القبيح لايقبح الا بالشرع ، وعلى هذا الاصل فانــه لايقبح من الله تعالى شيء ٠

وعن الشبهة الثالثة :ان الطاعة موافقة للامر لا موافقة للارادة وعن الشبهة الرابعة : القضاء صفه الله و ونحن راضون بقضاء الله تعالى و أي راضون بصفة الله تعالى وأما الكفر فليس حرو نفس قضاء الله تعالى ، ولم يدل الدليل على أنه واجب الرضى بكل شيء قضى الله تعالى به و

وعن الشبهة الخامسة : المعارضة بالوجوه الستة التى ذكرناها فى خلق الافعال •

وعن الشبهة السادسة : ان الرضا والمحبة ، ترك الاعتراض والكفر والمعاصى • وإن كانا بارادة الله تعالى لكنهما ليستا بمحبة الله تعالى ولا برضاه •

<sup>(</sup>١) في الاصل : والله يهدى ٠

<sup>(</sup>٢) وعن الثاني انا ٠٠٠ الخ: ص

# ولمن الترك الماسة والعيثرة

## حب أن الخنسن والقُبِح يثبتان بالشرع

اهم المهمات فى هذه المسألة: تعيين محل النزاع • فنقول: لانزاع فى أنا نعرف بعقولنا كبون بعض الاشياء ملائما لطباعنا ، وبعضها مناقرا لطباعنا • فان اللذة وما يؤدى اليها ملائم ، والالم وما يؤدى اليه منافر ، ولا حاجة فى معرفة هذه الملائمة وهده المنافرة الى الشرع •

وايضا : نعلم بعقولنا : أن صفة كمال ، والجهل صفة نقص ، وانما النزاع في أن كون بعض الأفعال متعلق الذم في الدنيا والعقاب في الآخرة ، وكون البعض الآخر متعلق المدح في الدنيا والثواب في الآخرة ، هل هو لاجل صفة عائدة الى الفعل ، أو ليس الامر كذلك ، بل هو محض حكم الشرع بذلك ، أو حكم أهل المعرفة به ؟

قالت : المعتزلة : المؤثر في هذه الاحكام : صفات عائدة الى الافعال .

ومذهبنا: أنه مجرد حكم الشرع •

واذ تنقح محل النزاع ، فنقول : الذي يدل على قولنا وجوه :

الحجة الأولى : إن أفعال العباد ، إما اضطرارية ، وأما اتفاقية ، وعلى التقديرين فالقول بالحسن والقبح العقليين باطل ، بيان المقدمة الأولى : أن صدور الفعل عند حصول القدرة والداعي ، إما أن يكون

واجبا ، أو لا • فأن كأن وأجبأ كأن فعل العبد اضطراريا ، لآن حصول القدرة والداعى ليس بالعبد ، والالزم التسلسل • وأذا كأن كذلك فعند حصولهما يكون الفعل وأجبا ، وعندما لايكونان حاصلين كأن الفعل ممتنعا ، فكأن الاضطرار لازما لامحالة •

وأما أن لم يكن حصول الفعل عند حصول القدرة والداعى واجبا ، فأما أن يتوقف رجحان الفعل على الترك على مرجح أولا يتوقف ، فأن توقف كان حصول ذلك المرجح واجبا ، والاعاد الكلام الأول ولزم التسلسل ، وأذا كان وأجبا عاد القول بأن حصول الفعل عند حصول القدرة والداعى اضطرارى ، وأما أن لم يتوقف رجحان الفعل على الترك على مرجح ، كان رجحان الفعل اتفاقيا ، بمعنى انه اتفق حصول هذا الرجحان ، لا لمؤثر أصلا ، فلا يكون ذلك الرجحان من العبد ، فثبت : أن أفعال العباد أما أضطراهية وأما اتفاقية ، وأذا كان كذلك وجب أن يكون القول بالحسن والقبح العقلى باطلا ،

اما على قولنا فظاهر ، وأما على قول المعتزلة فلأن كل واحدة من هاتين المحالتين ينافى الاختيار ، وعند فقدان الاختيار لايبقى المحسن والقبح :

فان قيل : فهذا الكلام بتمامه قائم في الغائب ، فينبغى أن لايصدر من الله تعالى فعل حسن ولا فعل قبيح ، قلنا : قد ذكرنا في مسالة خلق الافعال أن صدور الفعل عن القادر ، موقوف على المرجح ، وذلك المرجح هو الارادة ، والارادة في حق العبد محدثة ، فافتقرت الى الضالق والموجد ، فكان هذا المعنى لازما في حق العبد ، بخلاف البارى تعالى ، فان ارادته قديمة أزلية ، فاستغنت عن المؤثر ، فلم يلزم المجبر في حقه .

الحجة الثانية: لو كان الظلم قبيحا لوجه عائد اليه ، لزم تعليل الحكم الوجودى بالعلة العدمية ، وهذا محال فذلك محال ، بيان الملازمة: ان القبيح نقيض اللاقبيح واللاقبيح محمول على العدم ، والمحمول على العدم عدم ، فلا قبيح عدم ، فوجب أن يكون القبح صفة موجودة ، اذا ثبت هذا فنقول : الظلم ماهية مركبة من أمور : منها : كون ذلك الاضرار غير مستحق ، ومعلوم أن كونه غير مستحق قيد عدمى ، فاذا علنا قبح الظلم بكونه ظلما ، وكونه ظلما ماهية مركبة من قيود : احدها : قيد عدمى ، فحينئذ لم يكن مجموع القيود المعتبرة في كونه ظلما : أمرا وجوديا ، فيلزم تعليل القبح الذي هو صفة موجودة ، بالعدم ، وهو محال ، وانما قلنا : ان تعليل ذلك الموجود بالعدم, محال ، وذلك لان العدم نفى محض وسلب صرف ، وايجاد الغير يعتمد كونه موجودا في نفسه ، واذا لم يكن له ثبوت وتحقق أصلا ، متنع كونه علة لغيره ،

الحجة الثالثة : لو كان قبح الكذب لكونه كذبا ، لوجب أن يقبح كل ما كان كذبا ، وكان يلزم أن يكون الكذب الذي يكون (١) سببا لخلاص الأنبياء والرسل عليهم الملام عند (٢) اقدام الظلمة عليهم بالقتل ، وأنواع الايذاء : قبيحا ، ومعلوم : أنه ليس كذلك ، فسدل هذا على أن كونه كذبا ليس علة للقبح ،

فان قيل: الكذب في جميع المواضع قبيح • والواجب في هـــذه الصور انما هو ذكر المعاريض • كما قيل: « أن في المعاريض لمندوحة عن الكذب » وأيضا: لم لايجوز أن يقال: أن كونه كذبا علة للقبح • الا أن الحكم تخلف عن العلة في هذه الصورة ، لقيام مانع ومعارض •

<sup>(</sup>١) يكون كذبا سببا: 4

<sup>(</sup>٢) عين: 1

والجواب عن السؤال الأول: انا نفرض أن الكلام فيما اذا لم يكن التعريض كافيا ، كما اذا قال: هل رأيت فلانا في هــذه الساعة ، وهل تعرف مكانه ؟ فأن قلت: نعـم • طالبك به وقتله لا محالة ، وأن قلت: لا • فقد كذبت •

وأما السؤال الثانى: فجوابه: انه لو جاز تخلف القبح عن الكذب للنع ، فلا كذب الا ويجوز أن يقال له: لعله وجد مانع من الموانع يمنع من قبحه • وعلى هــــذا التقدير لايمكنك الحكم القطعى بقبح شيء من الاكاذيب • اقصى ما في الباب: أن يكون الحاصل هو الظن • وعنه هذا لايمكنك الحكم بقبئ الكذب غي حق الله تعالى •

الحجة الرابعة : لو أن ظالما قال لشخص : انى ماقتلك غـدا ٠ فههنا الحسن اما أن يقتله ٠ وهو باطل قطعا ٠ أو أن لايقتله ، الا انه اذا لم يقتله صار الخبر بأنه سيقتله غـدا : كذبا ٠ فلو كان الكذب قبيحا ، لكان ترك القتل يلزمه القبيح ، وما يلزمه القبيح فهو قبيح ، فكان يجب أن يكون ترك القبيح قبيحا ٠ ولما كان ذلك باطلا ، علمنا : أنه لايمكن الحكم بقبح الكذب مطلقا ٠ وبالله التوفيق ٠

شبهة للخصم: انا نعلم ببداهة العقل أن الظلم قبيح ، وأن الاحسان حسن ، وهذا العلم غير مستفاد من الشرع ، فأن من ينكر الشرع ، حصل له هذا العلم ، فدل ذلك على أن هذا مستفاد من العقل ،

والجواب : ان هذا (٣) الحسن والقبح عبارتان عن رغبة الطبع ونفرته ، ولانزاع في أن هذا معلوم بالعقل وانما النزاع في أن كون الفعل متعلق الذم والعقاب ، أو متعلق المدح والثواب ، هل هو لآجل صفة قائمة بالفعل ؟ وماذكرتموه لايدل على ذلك ، وتمام الكلام فيه ، مذكور في كتاب « المحصول في علم الاصول » والله أعلم ،

<sup>(</sup>٣) ان هذان اللفظان الحسن: ب

# ولمن البراك وستوالعيرون

## فحسب. أنه لايجوزأن تكويمت أفغال الله تعالى وُاحكام معللة بعلة المينات

اتفقت المعتزلة : على أن أفعال الله تعالى وأحكامه معللة برعاية مصالح العباد • وهو اختيار أكثر المتأخرين من الفقهاء • وهذا عندنا باطل • ويدل عليه وجوه خمسة :

الحجة الأولى: ان كل من فعل فعلا ، لاجل تحصيل مصلحة ، او لدفع مفسدة ، فان كان تحصيل تلك المصلحة أولى له من عصدم تحصيلها ، كان ذلك الفاعل قصد استفاد بذلك الفعل تحصيل تلك الأولوية ، وكل من (١) كان كذلك ، كان ناقصا بذاته ، مستكملا بغيره ، وهو في حق الله تعالى محال ، وان كان تحصيلها وعدم تحصيلها بالنسبة اليه سيان فمع الاستواء لايحصل الرجحان ، فامتنع الترجيح ،

لايقال: حصولها ولا حصولها بالنسبه اليه ، وان كانا على النساوى ، الا ان حصولها أولى للعبد من عدم حصولها له ، فلاجل الاولوية العائدة الى العبد ترجح الوجود على العدم • لانا نقول: تحصيل مصلحة العبد وعدم تحصيلها له اما أن يكونا متساويين بالنسبة الى الله تعالى ، اولا يستويان • وحينت يتود التقسيم المذكور •

الحجة الثانية : لو كانت موجدية الله تعالى معللة بعلة ، لكانت تلك العلة ، ان كانت قديمة لزم من قدمها قدم الفعل ، وهو محال ، وان

<sup>(</sup>۱) ما: ا

كانت محدثة ، افتقر كونه تعالى موجدا لتلك العلة ، الى علة اخرى · فيلزم التسلسل · وهو محال · وهذا هو المراد من قول مشايخ الأصول. « علة كل شيء صنعه (٢) ولا علة لصنعه » ·

الحجة الثالثة: ان جميع الأغراض ، يرجع حاصلها الى شيئين: تحصيل اللذة والسرور ، ودفع الألم والحزن ، والله تعالى قادر على تحصيل هذين المطلوبين ابتداء من غير شيء من الوسائط ، وكل من كان قادرا على تحصيل المطلوب ابتداء بدون الواسطة ، ولم يصسر تحصيل ذلك المطلوب بتلك الوسائط اسهل عليه من تحصيله ابتداء: كان التوسل الى تحصيل ذلك المطلوب بتلك الواسطة عبثا ، وذلك على الله تعالى محال ، فثبت: أنه لايمكن تعليل افعاله واحكامه بشيء من العلل والاغراض ،

الحجة الرابعة: انه لو وجب ان يكون خلقه وحكمه معللا بغرض ، لكان خلق الله تعالى العالم في وقت معين دون ماقبله وما بعده ، معللا برعاية مصلحة وغرض • ثم ذلك الغرض ـ وتلك المصلحة ـ اما ان يقال : انه كان حاصلا قبل ذلك الوقت ، واما كان حاصلا قبله • فان كان حاصلا قبله ، كان ما لأجله أوجد الله تعالى العالم في ذلك الوقت ، حاصلا قبل أن أوجده • فيلزم أن يقال : انه كان موجدا له قبل أن كان موجدا • وذلك محال • وأما ان قلنا بأن ذلك الغرض وتلك المصلحة ما كان حاصلا قبل خلك الوقت ، وانما حدث في ذلك الوقت • فنقول : مصول ذلك الغرض في ذلك الوقت ، وانما حدث في ذلك الوقت • فنقول : عصول ذلك الغرض في ذلك الوقت ، اما أن يفتقر الى المحدث أولا يفتقر • قان لم يفتقر فقد حدث الشيء ، لا عن موجد ومحدث • وهو محال • وان افنقر الى المحدث • فان افتقر تخصيص احداث ذلك الغرض بذلك الوقت الى غرض آخر ، عاد التقسيم الأول فيه • ولزم التسلسل •

<sup>(</sup>٢) صفته ولا علة لصفته: ب

وان لم يفتقر البتة الى رعاية غرض آخر ، فحينئذ تكون موجدية الله تعالى وخالقيته ، غنية عن التعليل بالأغراض والمصالح · وهدذا هو المطلوب ·

واعلم: أن هذه الحجة التى ذكرناها فى اختصاص حدوث العالم بذلك الوقت المعبن ، عائدة فى اختصاص كل واحد من الحوادث لوقته المعين .

الحجة الخامسة: قد بينا في مسألة خلق الافعال: أنه لاموجد الا الله تعالى ، واذا كان كذلك ، كان الخير والشر والكفر والايمان حاصلا بايجاده وتخليقه وتكوينه ، واذا كان الامر كذلك ، امتنع توقف كونه تعالى خالقا وموجدا على رعاية المصالح والاغراض ،

واحدج الخصم على مذهبه: بأنه معالى عالم بقبح القبائح ، وعالم بكونه عنيا عنه ، وكل من كان كذلك ، امتنع أن يكون فاعلا للقبيح ،

اما المقدعة الأولى \_ وهى قولنا : انه عالم بقبح القبائح ، وعالم بكونه غنيا عنه \_ فهذه المقدمة مبنية على ثلاث مقدمات :

احداها : أن القبائح انما تقبح لوجوه عائدة اليها •

وثانيها : انه تعالى منزه عن جميع الحاجات •

وثالثها: انه تعالى عالم بجميع المعلومات واذا ثبتت هذه المقدمات التلاث ، ظهر أنه تعالى غنى عن فعل كل القبائح ، وأنه تعالى عالم . بكونه غنيا عنها .

وأما المقدمة الثانية : وهى أن كل من كان غنيا عن القبائح ، وكان عالما بكونه غنيا عنها ، فانه يستحيل أن يفعل القبيح - فقد ذكروا فى نفرير هذا طريقين :

الأول : انا ببداهة العقل نعلم أن جهة القبح جهة صرف عن الفعل ، لا حهة دعاء اليه • فاذا حصل العلم بكونه قبيحا ولم يصر هذا

الصارف معارضا بداعية الشهوة والحاجة ، بقى الصارف خاليا عن معارضة الداعى ، فوجب (٣) أن يمتنع الفعل ،

الطريق الثانى: هو أنا نثبت هذه المقدمة فى الشاهد ثم نقيس الغائب على الشهد • أما اثباتها فى الشاهد • فلانسا اذا قلنا لانسان كامل العقل: ان صدقت أعطيناك دينارا ، وان كذبت أعطيناك دينارا • وفرضنا حصول الاستواء بين الصدق والكذب ، فى جميع منافع الدنيا والآخرة ، وفى جميع مضارهما من المدح والذم والثواب والعقاب ، وسهولة التلفظ بتلك اللفظة وصعوبته • فان فى هذه الصورة نعسام بالضرورة : أنه يرجح الصدق على الكذب • وذلك يدل على أن جهة المسن جهة دعاء وجهة القبح جهة صرف •

واذا ثبت هذا في الشاهد ، فنقيس عليه الغائب ، ونقول : هذا الترجيح لابد فيه من علة وتلك العلة ليست الا علمه بان هذا حسن وذاك قبيح ، لانا كلما علمناه قبيحا ، علمنا هذه المرجوحية ، وكلما علمناه حسنا علمنا هذه الراجحية ، فلمادار العلم باحدهما معالعلم بالآخر وجودا وعدما ، علمنا : أن العلة في هذا البعث وفي هذا المنع ، ليس الا العلم بهذه الجهة ، وإذا كان العلم حاصلا في حق الله تعالى ، وجب أن يترتب عليه هذا البعث وهذا المنع ،

#### \* \* \*

هذا غاية تقرير كلام المعتزلة في هذه المالة •

والجواب: اما المقدمة الأولى من هذا الدليل فهى مبنية على أن المحسن والقبح ، انما يثبتان لوجوه عائدة الى الفعل ، وقد أبطلنا هذه القاعدة ، سلمنا : أنه تعالى عالم بقبح القبيح وعالم بكونه غنيا ، فلم قلتم : ان كل من كان كذلك ، فانه لا يفعل القبيح ؟ وتقريره ، انكم اما أن تقولوا : ان كل من كان كذلك ، فانه يمتنع مع هذه الحالة أن يفعل القبيح ، أو لاتدعو الامتناع العقلى ، فان ادعيتم الامتناع العقلى ، لم يكن الله تعالى قادرا مختارا ، لأن الاستغناء والعلم بذلك

<sup>(</sup>٣) فوجب الترك : ب

الاستغناء من لوازم ذاته ، وترك القبيح من لوازم هذا الاستغناء ، وهذا العلم ولازم اللازم : لازم ، فترك القبيح من لوازم الذات المخصوصة ، واذا كان كذلك ، كان ترك القبيح أمرا واجبا بالذات ، ممتنع العدم ،

واذا كان ترك القبيح أمرا واجبا بالذات ، كان ايصال الثواب الى المستحق أمرا واجبا ، وجوبا بالذات ، لأن تركه لما كان قبيحا ممتنعا بالذات ، كان فعله فعلا واجبا بالذات ، فحينئذ يلزم أن تكون ذاته تعالى موجبة لحصول الثواب ووصوله الى المستحق ، وأن لايكون قادرا على الترك أصلا ، فاثبات الحكمة على هذا الوجه ، يقدح فى كونه قادرا ، الا أن الحكمة مفرعة على كونه قادرا ، والفرع اذا استلزم فساد الاصل كان باطللا ، فلقول بالحكمة يجب أن يكون باطللا على هسنذا القول ،

وأيضا : اذا كان الفعل موقوفا على الداعى ، لزم الجبر ، واذا لزم الجبر كان الله تعالى فاعلا لجميع أفعال العباد ، بواسطة خلق القدرة والداعى الموجب لها ، واذا كان كذلك ، امتنع ان يقال : انه تعالى لايفعل هذه الأفعال ،

وأما القسم الثانى : وهو أن تقولوا : أن كونه تعالى غنيا ، مع كونه عالما بكونه غنيا ، لاينافى فعل القبيح ، ولم يكن بين حصول هذا الفعل وحصول ذلك الوصف منافاة ولا معاندة أصلا ، فحينئذ يتعدر الاستدلال بذلك الوصف على أنه تعالى لايفعل القبيح ، لأن كل مالم يكن فيه امتناع ، لم يلزم من فرض وجوده محال ولافساد ،

وهذا سؤال صعب على ما ذكروه • والله أعلم بالصواب (٤) •

\* \* \*

( تم الجزء الآول • ويليه الجزء الثانى واوله المسللة السابعة والعشرون في اثبات الجوهر الفرد ) •

<sup>(</sup>٤) في هامش ب: جرت العادة أن يجعل هذا آخر الجزء الأول من الكتاب ٠